# الكورعبدالأميرالأعيم الكورعبدالالفليقة بجامعة بغداد

الفياليوفي المحالي المسالي المناسطة المراسطة الم

طبعة مزيدة ومنقحة

حار المانكلهن الطباعة والنشر والتوزيع

طبعة أولى ـ بيروت ١٩٧٤ طبعة مصورة ١٩٧٧ طبعة ثانية (مزيدة ومنقحة) ـ بيروت ١٩٨١

جمت بع المحرُ قوق محفوظت دار الأن دَلسُ - بَيروت ، لبَ نان هاتف : ٣١٧١٦٢ - ٣١٦٤٠١ - ص.ب: ٤٥٥٣ ١١ - تلڪس ٢٣٦٨٣

والإهت والع

إلحت رُوح المسرحُوم والدين



### تَصَديْر (۱)

لم يعد البحث في الغزالي ، مفكراً وفيلسوفاً وفقيها ومتكلماً ومتصوفاً ، فيه طراوة الجدة والأصالة منذ عهد بعيد ؛ ذلك لأن البحث الأكاديمي قد استوفى ما لهذا العملاق من حقوق عليه . فقد كتب فيه المحدثون مؤلفات لا سبيل لإحصائها بمختلف اللغات من أقصى الشرق إلى منتهى الغرب . ولقد نشرت من مؤلفاته العشرات ، وترجمت إلى لغات آسيا وأوروبا . وقيل فيه كل شيء من خلال شتى المشارب والنزعات ، ومع كل الدرجات في الأصالة والشمول والمنهج . فكان ، لكل ذلك ، أن يقال شيء جديد في الغزالي أمر محفوف بالمخاطر والصعوبات .

ولقد ولعت بقراءة الغزّالي ودرس ما قيل فيه منذ عهد الدراسة الجامعية ، فكتبت فيه مقالات وأبحاثاً ؛ فكانت كلها محاولات فحص لشخصية الغزّالي في شعّيها: الذاتي والموضوعي ما شجعني على نهج هذه الطريقة في درس منحنى تطوره الروحي. وبعد سنوات من هذه المواصلة رجعت سنة ١٩٧١ من كمبردج إلى بغداد لأدرس الفلسفة ؛ فكان ذلك عوداً على فحص الغزّالي وتقديمه بشكل شيّق ومبتكر لطلابي في كلية الأداب ؛ وعلى الأخص، التدقيق فيا عبره غيري في الكشف عن جذور تصوفه ، وتأثير ذلك في منحناه الروحي العام.

وبعد؛ فهذا جهد علمي متواضع، أعترف أنه بسيط في منهجه، مُعقد في مصادره ومراجعه؛ وهو لذلك يصلح أن يكون دليلاً لقارئي الغزّالي بشكل عام. ولا أجرؤ أن أقول ان بعض الكتاب قد يكشف للباحثين لأول مرة عمّا لم يعرفه، أو تجاهله، غيري \_ معترفاً أنّي كنت مع الغزّالي صريحاً صراحته مع نفسه لو قدر له أن يبعث فيكتب عن أزمته الروحية كتاباً كهذا الذي بين أيدينا.

بغداد ٥/ ١٩٧٣/٨

**(Y)** 

وإذ أقدم الكتاب مرة اخرى، في طبعته هذه ، المزيدة والمنقحة ، أتمنى أنني استطعت سد الثغرات التي ظهرت في الطبعة الأولى، بعد أن أعدت الهوامش إلى مواضعها في توثيق النص ؛ مع إضافة تمهيد عام إلى دراسة الغزالي من الناحية الببليوغرافية ، وملحق ضمنته تحقيق نص سيرته تبعاً للواسطي يُنشر معظمه لأوّل مرة ؛ والاستدراك بقائمة للمراجع وفهارس عامة للكتاب . ولا زال مجمل عملي ههنا يمثلني أيام كنت طالباً للفلسفة ، ملتمساً العذر بنواقصه الكثيرة ، التي أراها الآن ، بالرغبة الملحة التي وجدتها عند محبّي الفلسفة الإسلامية بإعادة طبع الكتاب من جديد ؛ على الأخص رغبة الصديق أحمد عاصي في دار الأندلس .

بغداد ۲۰ کانون الثاني، ۱۹۸۰

الكتورغبالأميرا لأعييم

تمهيت ژعتام إلى درَاسيت الغت رّالي



### (١) توطئــة:

غرضنا من هذا التمهيد أن نحيط بتوثيق عام لدراسة الغنزالي في الدراسات العربية ، والشرقية ، والأوروبية ، على نمط ما سبق لنا القيام به في رسالتنا عن ابسن الريوندي، (۱) وكتابينا عن نصير الدين الطوسي (۱) والتوحيدي. (۱) لكن ، من الضروري أن نلاحظ أننا لسنا هنا في حالة تسمح للتفصيلات على نحو ما فعلناه في كتبنا السابقة ؛ ذلك لأنّ الغزالي ، وهذه حقيقة يجب الإلتفات إليها منذ البداية ، من أضخم الشخصيات الإسلامية انتشاراً في معلومات القدماء ، وتبعاً لهم في أعمال المتأخرين ؛ فكان له ذكر في المصادر على غتلف مشارب أصحابها في العلوم والمعارف الإسلامية : الأدب، والفلسفة ، والتاريخ ، والتصوف ، والفقه ، والأصول ، والسكلام ، والفلسفة ، والتاريخ ، والتصوف ، والفقه ، والأصول ، والمعارة العربية على هذا التقدير من الشمول .

والغزّالي ليس بعد هذا ، من قبيل المقارنة ، يتأطّر درسه باللغة العربية ؛ فمراجع دراسته الأجنبية تجاوزت اللغات الشرقية كاملة إلى اللغات الأوروبية

Al-A'asam, Ibn ar-Riwandi's Kitab Fadihat al-Mu'tazilah, Editions (۱) يراجع كتابنا:

Oueidat, Beirut-Paris 1975-77, p. 349 ff.

 <sup>(</sup>۲) أنظر كتابنا: الفيلسوف نصير الدين الطوسي ، طبعة ثانية ، منشورات دار الأندلس ، بيروت
 ۱۹۸۰ ، ص ۹ - ۲۰ ، وقارن ص ۷۷ - ۹۰ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر كتابنا: أبو حيان التوحيدي في كتاب المقابسات، منشورات دار الأندلس، بيروت ١٩٨٠،
 ص ١٣ ـ ٥٠.

كاملة ؛ فكأننا نزعم هنا أن الغزّالي عالمي في تراث اللغات الحيّة بلا استثناء . وهذه خصيصة أُخرى لم تتوفّر لأحد من عمالقة الحضارة العربية إلى يومنا هذا .

ولقد عقدنا العزم ، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ، على إخراج ببليوغرافيا كاملة للغزّالي في المصادر العربية ، على نحو ما فعلناه مع ابن الريوندي في المصادر القديمة(الاللوج الحديثة الاللاء) لكننا تأخرنا في إنجازها تقديراً للجهود المبذولة في هذا الإتجاه من قبل السابقين علينا ، وعلى الخصوص العرب الذين سنذكرهم بعد قليل . فالدراسة الببليوغرافية ، من الناحية الفللوجية ، يمكن أن نأتي عليها مفصلاً عند نشرنا للمكتبة العربية القديمة لمصادر دراسة الغزّالي في وقت قريب . وأنا هنا معني بتقديم موجز مكثف لعملنا القادم .

### (٢) الغزّالي في المصادر القديمة :

إنّ العملية التوثيقية لمصادر الغزّالي بشكلها التفصيلي محفوفة بالمخاطر ؛ بل شائكة الى أبعد التصورات . لكننا ، في هذا الموجز ، نلاحظ أنّ الدخول إلى تلك التفصيلات يشل من نشاطنا في إعطاء صورة واضحة لغرضنا الـذي المحنا إليه في البداية . لذلك سنتعرّض إلى ذكر المصادر التي احتوت على معلومات تتصل بسيرة ومؤلفات الغزّالي ، دون غيرها من مئات المصادر التي اهتمت بذكره في كل مناسبة وقضية وشأن مما له علاقة بتعدد جوانب نشاطه العام ، ومكانته في الفكر والحضارة . فإذا علمنا أنّ وفاة الغزّالي كانت في سنة العام ، ومكانته في الفكر والحضارة . فإذا علمنا أنّ وفاة الغزّالي كانت في سنة ٥٠٥ هجرية ، فتأريخ كتّاب سيرته يبدأ بعده بربع قرن ، وعلى التحديد سنة وكاتب سيرته وأخباره لأوّل مرة في تاريخ المصادر القديمة ، في كتابه « السياق لتاريخ نيسابور » . (١) وحوالي ذلك الوقت ، كتب أبو بكر بن العربي ، تلميذ

<sup>(</sup>٤) أنظر كتابنا: تأريخ ابن الريوندي الملحد، بيروت ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر كتابنا: ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة، بيروت (المجلد الأول) ١٩٧٨، (المجلد الثانى) ١٩٧٩.

ر عنه الكتاب ضائع ، والمتبقي منه ما نقله ابن عساكر ، وعن هذا نقل الأخرون؛ لكن عبد الكريم = (٦)

بضف البه حاصالبان سما وبعد بعون في بهد كال وبعد بعون في بهد كال وبعد المعلى وبعد بعون في بهد كال وبعد المعلى المع

مطلع المخطوطة / ورقة a 1

10

مى خليت بالوار دات فرايت الكسسيان ونع في المنام فعَالِط ياحِد في ى الغزاني لا تتو تعن فى كرامات اوليا كي خاني ا ما الله الني در على كُلْ عَيْ دُمِّيا بصحنه اقوام معلتم في ارضي عل نطري باعوا الدارين يحيّ فعلت بعرتك وجلائك الإاذقتي ردحس الطن مهم فعال فقد فعلت أنك والعاظم كم وبينع تنافك نحب الدنبا فاخج منانحا رافيل الاتخرج منعاصا فرافير ا مفت عليك بوران وارقدسى فقرونل فأستبقل فرحامبروراً وجنت الكنسني يوسف انساج فغضصة عليه المنام فستستم وفواك ياابا حامد مذه الواحناني البداية فحونا كإفا فاصحتني سيكتحل بعسوفير ، غدات بيدان ف، الدعروط مي ترى العرش ومن حوله فها ترحى بزی حق شن پرخلیک ۱ لا نزرکه الابعیا دفقینی من کارطبیعک ورفاعی طورعنکک وستیع الخطاب من احد منع لوسی صلع با عامک اني (ز) الدرب ابعالمين وقال الأم نح الدن الدازي قدس العروب كان الدورو مل مع العلوم في فبت واطلع يحت كاساه م العرافيك رحامة روى بخب مبيح الدين الدين إباكراها باوى كوشف كمه الج التميت فدقات والانبي والاول كله كاخرون سعالا وبب والأجل في وموسى ال محد عليها السكم وقال الجدا انت قلت على التي كم بيأتي ا مرائيل فغاله مع فالتغت ابنى لمدالسهم الى يميذ فوقع نظء على السنكم ال محدائز الى رحم ف داء فل جاء إلى ما قال الرسول عيدات م مولمنه م كل ف ادموسی علد السمسیعن مسئلة فاجار وصدق موسی عجوا عیالهم فعال ذكك فضل الله يويترين ميث ووجور والمصفحة لانظرار في الاست ولامداد فالمتة رموا فالعاعلية وعلى فيغ الومينن أمست

نهاية المخطوطة / ورقة 8a

الغزّالي وصديقه ، كتابه « القواصم والعواصم » ، فدوّن فيه معلومات مهمة عن الغزّالي باعتباره شاهد عيان لسيرته في بغداد ، حتى بعد أن عاد إلى المغرب وتوفي هناك سنة ٤٠٥ هـ. (٧) وقد اعتمد على هذين كل من جاء بعدهما :

- ابن عساكر ( المتوفي سنة ٧١ هـ ) تلاحظ نقله المباشر عن عبد الغافر الفارسي ، كما نقرأ في كتابه « تاريخ دمشق »(٨) وكتابه « تبيين كذب المفترى ». (١)
- ابن الجوزي ، أبو الفرج ( المتوفي سنة ٩٧ هـ) ، في مجمل نشاط تأليفه ، وبوجه خاص كتابه « المنتظم ». (١٠٠)

وسيتوالى عدد غفيرمن مؤ رخي الغزّالي طوال القرون التالية : السابع ، والثامن ، والتاسع، والعاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر ؛ نذكر منهم :

- ـ ياقوت ( توفي ٦٢٦ هـ ) ، في كتابه « معجم البلدان » . (١١)
- ـ سبط ابن الجوزي ( توفي ٢٥٤ هـ ) في كتابه « مرآة الزمان ». (١٢)
  - محيي الدين النواوي ( توفي ٦٧٦هـ ) في كتابه « الطبقات » . (١٢)
    - ـ ابن خلكان ( توفي ٦٨١ هـ ) في كتابه « وفيات الأعيان » . (١٤)

العثمان اقتبس نصوص الفارسي من طبقات السبكي: أنظر العثمان، سيرة الغرّالي وأقـوال
 القدماء فيه، دمشق ١٩٦١، الصفحات ٤١ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>۷) أنظر النص مقتبسا عند عبد الرحمن بدوي، مؤلفات الغزّالي ، القاهـرة ١٩٦١، ص ٥٤٦ ـ ٧٤٥ ( وعنه ينقل حسين أمين ، الغزّالي ، بغداد ١٩٦٣، ص ١٢٦ ـ ١٢٧، دونما إشارة الى بدوي في الموضع؛ فلاحظ!).

<sup>(</sup>٨) راجع: بدوي، مؤلفات الغزّالي، ص ٥٠٤ ـ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٩) قارنَ: العثمان، سيرة الغزّالي، ص ٤٩ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) أنظر: بدوي، مؤ لفات الغُزَّالي، ص ٥١٠-١٣٥؛ وقارن: العثمان، سيرة الغزَّالي، ص ٥٩ ــ ٦٢.

<sup>(</sup>١١) أنظر: العثمان، سيرة الغزَّالي، ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>١٢) أنظر: بدوي، مؤلفات الغزَّالي، ص ١٤٥ ـ ٥١٥.

<sup>(</sup>١٣) قارن: أيضاً، ص ٥٤٥ (قابل النص بما نقله حسين أمين، الغزَّالي، ص ١٢٥).

<sup>(</sup>١٤) أنظر: العثمان، سيرة الغزَّالي، ص ٦٥ ـ ٦٨.

- \_ الذهبي ( توفي ٧٤٨ هـ) ، في أغلب كتبه ، وبوجه خاص كتابه « سير أعلام النبلاء » . (١٠٠)
  - ـ اليافعي ( توفي ٧٦٨ هـ ) في كتابه ( مرآة الجنان ﴾. (١٦)
- \_ السبكي ( توفي ٧٧١ هـ ) في كتابيه : ( الطبقات الكبرى » ، (١٠٠ و ( الطبقات الوسطى » . (١٠٠)
  - ـ ابن كثير ( توفي ٧٧٤هـ ) في كتابه ( البداية والنهاية » . (١١٠
- محمد بن الحسن الواسطي (توفي ٧٧٦ هـ) في كتابه (الطبقات العلية في مناقب الشافعية ٤. (٢٠)
- ـ ابن المُلقّن (توفي ٧٩٠هـ) في كتابه ( العقد المذهّب في طبقات حملة المذهب ) (٢١)
  - ـ ابن قاضي شهبة ( توفي ٨٥١ هـ ) في كتابه ( طبقات الشافعية) . (٢٢)
    - ـ العيني ( توفي ٨٥٥ هـ ) في كتابه ( عقد الجمان » . (٢٢٠)
- ـ الجامـي (تــوفي ٨٩٨ هـ) في كتابــه (نفحــات الأنس) (ترجمــة

<sup>(</sup>١٥) أيضاً، ص ٦٩ ـ ٨٣، وقارن: بدوي، مؤلفات الغزّالي، ص ٧٧ ٥ ـ ٤٤٥ ( ينقل عنه حسين أمين ، الغزّالي ، ص ١٤٧ ـ ١٥٨).

<sup>(</sup>١٦) العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٨٤- ٩٢ ( وقد أثبت حسين أمين ، الغزّالي ، ص ١١٨ رقم ٧ مصدره صحيحاً هكذا ( مرآة الجنان ) ، وفي الموضع المناظر للنص ( ص ١٣٢ - ١٤١) يذكر مصدره غلطاً هكذا ( مرآة الزمان ) ص ١٤١ هـ : يلاحظ أن العنوان الأخير هو كتاب سبط ابن الجوزي ؛ أنظر فوق هامش ١٢ قبل من حديثنا .

<sup>(</sup>١٧) العشان ، سيرة الغزَّالي ، ص ٩٣ ـ ١٤٢ ؛ وقارن : بدوي ، مؤ لفات ، ص ٤٧٥ ـ ٤٧٧.

<sup>(</sup>۱۸) بدوي، مؤلفات، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>١٩) أيضاً، ص ٥١٦ - ١٧٠.

ر ٢٠) أيضاً ، ص ٤٧١ ـ ٤٧٤؛ ويراجع تحقيقنا للنص الكامل لترجمة الغزّالي تبعا للواسطي ، في المدا ، ص ١٥٣ ـ ١٩٤ . الملحق من كتابنا هذا ، ص ١٥٣ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢١) أنظر : بدوي، مؤلفات، ص ٤٨ ٥ ـ • ٥٥ ( والموضع المناظر من حسين أمين ، الغزّالي ، ص ١٣٠ ـ ١٣١)، وقارن : العثيان ، سيرة الغزّالي ، ص ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢٢) بدوي ، مؤلفات ، ص ٥٠١ - ٥٠٤ ( وقار ن : حسين أمين ، الغزّالي، ص ١٢٨ - ١٢٩).

<sup>(</sup>۲۳) أيضاً ، ص ۱۸ ٥ - ۷۰ ( والموضع المناظر من أمين ، ص ۱۱۹ -۱۲۲ ) ، وقارن : العثيان، سيرة الغزالي، ص ۱۵ - ۱۶۸ .

- العبشمي) . (۲٤)
- طاشكبري زاده ( توفى ٩٦٢ هـ ) في كتابه « مفتاح السعادة » . (٢٥)
- الصفدي (توفي ٩٦٤ هـ) في معظم كتبه ، وبخاصة كتابه « السوافي بالوفيات ». (٢٦)
- المناوي (توفي ١٠٣١ هـ) في كتابه « الكواكب الدريّة في تراجم السادة الصوفيّة ». (٢٧)
- ـ العيدروسي (تــوفي ١٠٣٨ هـ) في كتابــه «تعــريف الأحياء بفضائــل الاحياء ». (٨٧)
- الزبيدي ( توفي ١٢٠٥ هـ ) في كتابه « إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » . (٢١)

وهكذا نجد ، دائماً ، أنّ العناية بالغزّالي عند القدماء لا تقف مع رصد هؤ لاء الذين أرخّوه ؛ بل تتجاوزهم إلى عشرات آخرين من مؤلفي الفقه ، والأصول ، والكلام ، والتصوّف ، من كل الأهواء والمشارب . ويكفينا أن نتذكّر ، في هذا المجال ، الدور المدهش الذي لعبه كتاب « الإحياء » وحده في التراث العربي ـ الإسلامي على مدى القرون التالية لوفاة الغزّالي إلى يومنا هذا . (٢٠)

### (٣) ملاحظات ببليوغرافية:

وإذا كنا بحاجة ، هنا ، إلى معرفة الجهود التي تظافرت على إنجاز مجمل

<sup>(</sup>٢٤) بدوي، مؤ لفات، ص ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ( وانظر الموضع المناظر من حسين أمين ، الغزَّالي ، ص ١٢٣ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢٥) أنظر : بدوي ، مؤلفات ، ص ٤٧٩ ـ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢٦) بدوي ، مؤلَّفات ، ص ٢٣٥ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲۷) أيضاً ، ص ۲۱ه ـ ۲۲. (۲۷) أيضاً ، ص ۲۱ه ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٢٨) أيضاً ، ص ٤٩٩ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢٩) أيضاً ، ص ٤٨٥ ـ ٤٩٨؛ وقارن: العثيان، سيرة الغزَّالي، ص ١٤٩ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣٠) يراجع كتابنا هذا، الفصل الخامس، ص ٨٣ ـ ١٠٥.

الدراسات الغزّالية ، فإنّه لمن العسير استعراضها كاملة في هذا الموجز . غيرأنّ حصر كلامنا في أهم تلك الإنجازات مسألة مهمة حتى ولو أغفلنا الجهود التي سنضطر إلى الإحالة إليها لطالبي التفصيلات . (٢١)

- (أ) بالنسبة لجرد النصوص القديمة المتعلّقة بالغزّالي ، سيرةً وأخباراً ، يُرْجَعُ إلى عبد الكريم العثمان في كتابه « سيرة الغزّالي وأقوال المتقدمين فيه » ( دمشق ١٩٦١ ) .
- (ب) بالنسبة لمؤ لفات الغزّالي ، فلدينا عشرات المحاولات ؛ كان أفضلها عمل الأب بويج(٢٠) ثمّ أعقبه عبد الرحمن بدوي بعمله النقدي الممتاز. (٢٠٠)
- (جـ) أما الأطلاع على إنجازات الغربيين في الدراسات الغزّالية ، فنلاحظ أننا الآن على بينة من الكتب(٢٤) والأبحاث(٢٠٠ التي ألّفها المستشرقون في الغزّالي .
- (د) وقد قدّم هذه الأمور مجتمعة عدد آخر من الباحثين ، في دوائـر المعارف

<sup>(</sup>٣١) انظر ، بعد ، جريدة المصادر والمراجع في آخر الكتاب ، ص ١٩٥ ـ ٢١٨.

Bouyges, M., Essai de chronologie des oeuvres d'al-Ghazali (Algazel), ed. M. Allard, Beirut 1959.

<sup>(</sup>٣٣) أنظر: بدوى، مؤلفات الغزّالي ، القاهرة ١٩٦١.

<sup>(</sup>٣٤) بخصوص الراجع الأوروبية من الكتب والدراسات المطوّلة في الغزّالي، أنظر، مثلاً: Menasce, P.J. de, Arabische Philosophie, (Bibl. Einfuhr. in das Stud. der Philo.), Bern 1948, pp. 31-35.

وقارن مرجعية الغزَّالي في الدراسات المنطقية ، اللاتينية والعربية :

Rescher, N., The Development of Arabic Logic, London 1964, pp. 165-167

ولمزيد من التعرّف على الغزّالي عند اللاتين بوجه خاص، يراجع:

Selman, D., Algazel et les Latins; in « Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Meyon Age, (1935-6), pp. 103-127.

<sup>(</sup>٣٥) هناك جملة احصاءات للأبحاث الأوروبية في الغنزالي ؛ أنظر أهمها ما يقوم به بيرسون Pearson, J.D., Index Islamicus, Cambridge 1958, pp.150-152; S.I (Cambridge 1962), p.50; S.II (1967), p. 47; etc.

المختلفة ، (٢٦) كان أنظمها جميعاً عمل بروكلمان . (٣٧)

(هـ) وقد نُشرِت أبحاث مهرجان الغزالي (في دمشق ١٩٦١)، في مجلّد ضخم كان في واقعه حصيلة تراكمية كبيرة للجهود السابقة مع اجتهادات جديدة لكاتبيها في مختلف مناحي شخصية الغزالي. (٢٨)

وإلى جانب هذا الذي ذكرناه يمكننا أن نتعقب أعهال بعض الباحثين العرب التي قصدوا منها الكشف عن المزيد من سيرة ومؤلفات الغزّالي ؛ مثل أعهال الأب فريد جبر (٢٦) . ومن الوفاء أن نذكر دراسة محمد عبد الهادي أبو ريدة عن الغزّالي، (٠٠) التي أهملتها الدراسات العربية إهها لا غير معقول مع أنهًا تحتل مكانة ممتازة في الدراسات الأور وبية التي كتبها مؤلفون عرب.

### (٤) الغزَّالي في الدراسات العربية الحديثة :

لا أقصد من هذا العنوان أن أسجّل كل ما كتب عن الغزّالي ؛ فهذا ما لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة . إنّ رصد كل المراجع العربية الحديثة

<sup>(</sup>٣٦) تقارن مادة والغزّالي، في الموسوعة الاسلامية (Encyclopaedia of Islam) ، وموسوعة المدين والأخلق (Encyclopaedia of Religion and Ethics) ، والموسوعة الاسلامية المختصرة (Encyclopaedia Britannica); etc. والموسوعة البريطانية

Brockelmann, C., Geschichte der : تراجع إشارات بروكلهان كافة في الأصل والذيل (٣٧) arabischen Litteratur, (1st. ed.), Weimar 1890, pp. 419-426; (2nd. ed.) Leiden 1943, pp. pp. 535-546; Supplementbande, Leiden 1937, pp. 744-756; etc.

<sup>(</sup>٣٨) يراجع كتاب « أبو حامد الغزّالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده » ، صدر عن المجلس الأعلى للفنون والأداب والعلوم الإجهاعية ، القاهرة ١٩٦٢/١٣٨٢ ؛ ( يلاحظ أنّ المؤتمر عقـد في دمشق ٢٧ ـ ٣١ آذار (مارس)، ١٩٦١).

للأستاذ الدكتور فريد جبر جملة دراسات جادة بالفرنسية عن الغزّالي، يهمنا منها في هذا الموضع Jabre, F., La biographie et l'oeuvre: ١٩٥٤ في سيرة ومؤ لفات الغزّالي الذي نشر في de Ghazali reconsidérée à la lumière Tabaqat de Sobki; in« Mélanges de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales, 1 (1954), pp. 73-102.

نشرها في (١٩٤٥) ثم نشرها في (٤٠) دراسة أبي ريدة عن الغزّالي بالالمانية نال بها الدكتوراه من ألمانيا (بَزِلْ ١٩٤٥) ثم نشرها في Al-Ghazali und Seine Widerlegung der Philosophie, Madrid 1952.

التي تذكر الغزّالي ، أو تتحدث عنه ، أو حتى تشير إليه ، إنما يحتاج منّا إلى مجلّد مستقل ، لغزارة ووفرة مرجعيته في هذا الشأن . على أني معني ، هنا ، بذكر الكتب التي أُلِّفَتْ برأسها فيه بحسب ظهورها في الدوائر الثقافية في الوطن العربي .

- نشر زكي مبارك كتابه « الأخلاق عند الغزّالي » ( القاهرة ١٩٢٥؟) ، الذي نال به درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية ، بالقاهرة سنة ١٩٢٤. وهو أول كتاب بالعربية عن الغزّالي ، كشف فيه المؤلّف عن المنحى الأخلاقي لسيرة الفيلسوف ووفكره . وقد أثار الكتاب من الجدل عند الأزهريين كثيراً . وعلى عادة الطلبة الأوفياء ، ذكر مبارك أنّ أستاذه الدكتور منصور فهمي ، قد سبقه إلى دراسة الغزّالي برسالة « نال بها الدكتوراه من جامعة باريس . . . » ( المرجع نفسه ، ص ٢٧٨ ) ، ولكني لم أستطع الإطلاع عليها لتقدير قيمتها العلمية للآن ؛ كما لم أعثر على إشارة إليها ، في غير كتاب مبارك ، فيا بين يدي من المراجع الأوروبية منذ مطلع القرن الحالي ، وعلى الأخص الدراسات الفرنسية ، في زياراتي لباريس ، وقد عجزت عن معرفتها في زيارتي الأخيرة سنة ١٩٧٨ للسوربون . والذي يهمني من أمر معرفتها في زيارتي الأخيرة سنة ١٩٧٨ للسوربون . والذي يهمني من أمر الأخير في الدراسات الغزّالية في العربية ؛ فهو رائدها دونما أدنى ريب .
- وكرد فعل ، ولو ظهر غير مباشر ، نشر أحمد فريد الرفاعي كتاباً موسعاً في الغزّالي ( أنظر : الغزّالي، القاهرة ١٩٣٦ ) ، جاء أقرب إلى الجمع منه إلى التحليل . والكتاب ، على ما فيه من تبعيات لمؤرّخي الغزّالي من القدماء ، جاء في وقته المناسب لتخفيف النظرة النقدية التي عالج بها مبارك ( تبعاً لمنصور فهمي ) موضوع الغزّالي .
- ثمّ يأتي دور رجل كُتِبَ له أن يكون أكثر الذين كتبوا عن الغزّالي بالعربية صدقاً مع نفسه ، ذلك هو عبد الدائم أبو العطا البقري ، الذي نشر كتابه « تفكير الغزّالي الفلسفي » ( القاهرة ١٩٤٠) ، فلم يلبث أن أعاد للأذهان

الطريقة النقدية لمدرسة منصور فهمي ، وبالذات ما كان من نقد زكي مبارك . ونشر كتابه « اعترافات الغزّالي » ( القاهرة ١٩٤٣ ) ، فأثار الكتاب جنوحاً غامضاً في تفسير جديد لشخصية الغزّالي لم يفلح مؤلفه في كسب الثقة عند الباحثين ، على عكس زكي مبارك . لكن ، يبقى البقرى ، برأينا ، من أشد المخلصين لفكرة إزاحة الشوائب عن الغزّالي في حياته وبعد مماته ؛ وهذا أمر لم يعرفه الباحثون الغزّاليون في دوائرنا الثقافية للآن .

- وبعد كتابات من هذا النوع الجاد ، يحيء رجل أزهري تغلّب على فهمه للغزّالي أنه رجل دين قبل أن يكون فيلسوفاً ، ذلك هو طه عبد الباقي سرور الذي نشر كتاباً صغيراً أسهاه « الغزّالي » ( القاهرة ١٩٤٥ ) . والكتاب ، كان صغيراً في ما قدّمه من مفاهيم وتفسيرات ، قصد منه مؤلفه أن يكون في صف الغزّالي الذي يتخيله الأزهريون . ولا قيمة للكتاب ، بعد هذا ، غير التعرف على تطور الدراسات الغزّالية ، وكيف تتناقض التفسيرات في التحليل والتدقيق والتحقيق .

- ويجيء دور أزهري آخر هو الدكتور سليان دنيا ، ليدير دفّة الدراسات الغزّالية إلى الإتجاه الذي يوحّد بين النظرة التقليدية لدراسة الغزّالي تبعاً للقدماء والنظرة النقدية الجديدة التي ظهرت في جامعة القاهرة ؛ فنشر كتابه « الحقيقة في نظر الغزالي » ( القاهرة ١٩٤٧ ) . وجاء الكتاب ، في نهاية المطاف تبريراً لمواقف الغزّالي أكثر منه تحليلاً لها.

ولعل من المناسب ، هنا ، أن نمرَّ بسرعة من الكتب الأخرى ، التي سوف لا تقدَّم جديداً في الكشف عن الغزّالي ، كما حدث لهيام نويلاتي ، (١٠) وشيخ الأرض، (٢٠) وعرجون ، (٢٠) وحسين أمين؛ (١٠) فكل هذه الكتب كان

<sup>(</sup>٤١) الغزالي ، دمشق ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٤٢) الغزالي ، بيروت ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٤٣) أبو حامد الغزالي ، القاهرة ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤٤) الغزالي، بغداد ١٩٦٣.

مسارها واحداً من الإتجاهات السابقة دونما أي تطوّر في التفسير. ويقع بين أزمان نشر هذه الكتب ما نشره العثمان ، وبدوي ، وكتاب مهرجان دمشق ، مما أشرنا إليه قبل في الفقرة(٣)؛ وهي بمجموعها تشكّل إتجاهاً جديداً في الدراسات الغزّالية كانت الدوائر الثقافية العربية بأمس الحاجة إليها منذ عهد بعيد.

كها نشر عادل زعيتر ترجمته العربية لكتاب « الغزّالي » للمستشرق كارا دي فوره » ( القاهرة ١٩٥٨ ) ، فجاء إضافة جديدة هيّمنت لفترة طويلة على مباحث الدوائر الإستشراقية لتنتقل إلى الدوائر الثقافية العربية ، فلم تأت ثهارها للآن . لكن باحث عيداً استطاع أن يستفيد إلى حدّ ضئيل من الإتجاه الأوروبي ، وهو عبد الكريم العثمان في كتاب قدّمه لنيل الماجستير في القاهرة ، فأتى على جانب عظيم الأهمية ، وهو النفس عند الغزّالي ، في كتابه « الدراسات النفسية عند المسلمين والغزّالي بوجه خاص » ؛ على أن المؤلّف لم يتابع هذا الإتجاه في الدراسات الأوروبية كما ينبغي . وفي الإتجاه الأخر ، ظهر باحث من نوع خاص ، استطاع أن يقدّم لنا تفسيراً لهذه العلاقة الأخر ، ظهر باحث من نوع خاص ، استطاع أن يقدّم لنا تفسيراً لهذه العلاقة الصحيحة التي يجب أن يُدرس بها الغزّالي ، ومن خلال علاقاته بالأخرين ؛ وهذا ما تقصر فيه الجامعات العربية ، أكاديمياً ، إلى الآن ، مع نجاح الجامعات الغربية في الكشف عنه منذ منتصف القرن التاسع عشر!

### (٥) استخلاص:

وبهذا الذي استعرضناه ، نلاحظ أنّ البحث في الغزّالي بحاجة إلى منهجية جديدة تنأى بالباحثين عن التقليد أو التردد أو التطرّف له ، أو عليه . ولكي لا نوصف بالتحيّز لباحثين دون غيرهم ، أشير إلى الضرر الكبير الذي قد تجنيه الدراسات الغزّالية إنْ نظرنا إليه مجزّاً الإِتجاهات ، كما فعل عدد من

<sup>(20)</sup> يراجع الأصل الفرنسي: . Carra de Vaux. Al-Ghazali, Paris 1902

<sup>(</sup>٤٦) الغزّالي وابن رشد، بيروت ١٩٦٢.

الدارسين ؛ (٢٧) بل نحن بحاجة إلى تفسير مشكلة الغزّالي وحلّها، (٨٠) بمنأى عن التقليد والتطرّف. (٢١)

ولكي نعطي للموضوع حقّه من العناية ، يجب أن نلتفت إلى ما يلاحظ على أعمال مؤرّخي الفلسفة ؛ (٥٠) فهؤ لاء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف :

- (أ) صنف يرى أنّ الغزّالي عمثّل حقيقي للفلسفة ، ولـه شأن فيها؛ لذلك يفردون فصولاً فيه يدرسونه بنفس المعايير التي يدرسون بهـا غـيره من فلاسفة الإسلام .
- (ب) صنف آخر لا يرى الغزّالي ممثّلاً إلاّ للتيار الديني المضاد للفلسفة ، ومهما بلغ من شأن خصومته للفلاسفة؛ فهؤ لاء إنما يمرّون منه مروراً عابراً لا يخلو من العداء له .
- (ج) وصنف أخير ، أغرب من الصنفين ؛ أولئك الذين ينزّهون الغزّالي عن الفلسفة ويرفعونه إلى مصاف الأولياء ؛ وحيثها بحثوا في دوره الفلسفي وجدوه فيلسوفاً لا كالفلاسفة : فالفلسفة عند هؤ لاء صدرت عن اليونان ، والغزّالي في كل ما ذهب إليه صدر عن الإسلام .

وبين هذه الأصناف الثلاثة تعثّر باحثون ، وتاه آخرون ، وجانب الحقّ كثيرون ، واستبدّت الحيرة بالأكثرين ؛ حتى إذا تخلّص البحث الأكاديمـي في

<sup>(</sup>٤٧) ظهر عدد كبير من المقالات والدراسات في الدوريات ، لا مجمال لذكرهما هنما، لكن يمكن الرجوع الى قائمة حسين أمين، الغزالي، ص ١١٦. ١١٦٠.

<sup>(</sup>٤٨) تراجع محاولة الدكتور حسام محمي الدين الألوسي « الغزالي : مشكلة وحلّ »( مجلة كلية الاداب \_ جامعة بغداد ، ١٩٧٠ ، العدد ١١٣ . ص ١١١ \_ ١١٦) .

<sup>(</sup>٤٩) يمكن للباحث المستزيد أن يقارن : يوحنا قمير ، الغزالي (بيروت؟)، وأبو بكر عبد الرزاق ، مع الغزالي في منقده من الضلال ، (القاهرة؟)، وأحمد الشرباصي ، الغزالي والتصوف الإسلامي ، ( القاهرة؟)، وعلى البهلوان، ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي ، (تونس؟)، . . . الخ .

<sup>(</sup>٠٠) تراجع جريدة المصادر والمراجع ، في أخر كتابنا هذا ، ص ٢٠٧وما يليها ، ص٢١٧وما يليها .

الدوائر العربية الثقافية مؤخراً من النزعات التعصبية الضيّقة، صار من الضروري أن يعاد تقويم الغزّالي من جديد .

ولست أزعم أنّ هذا الكتاب جاء على نحو خالص من مؤثرات القدماء والمحدثين، والمعاصرين منهم بوجه خاص ؛ فهذا في منتهى الصعوبة ؛ لكنه محاولة جادّة في فهم الغزّالي وتفسير مشكلته الفلسفية .

## سِيرة الغِت رالي مِن الناحية النارسخية



### ١ ـ الغزّالــى :

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ؛ يكنى بأبي حامد لولد له مات وهو صغير ؛ وشهرته الغزّالي(١٠) :

ويرى الاستاذ العزيزي ، أن تشديد الزاي في اسم الغزّالي ليس إلا خطأ وقع فيه الأب لويس شيخو<sup>(۲)</sup> ، ويرجح أنه نسبة إلى « غزالة » وهي قرية من قرى « طوس » على نحو مما روى « عن ابن الصلاح . . . . :

قال الغزّالي : الناس يقولون لي الغزّالي بتشديد الزاي ولست الغزّالي ، وإنما أنا منسوب إلى قرية يقال لها غزالة »(٣) .

Watt, W. Montgomery:

أنظر :

Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh, 1962, chap. 13, P. 114

(٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، نقلاً عن : العثمان ، عبد الكريم : سيرة الغزّالي وأقوال المتقدمين فيه ط ١ دمشق ص ٨٣ . راجع المناقشة القيّمة التي يوردها وات في نسبة الغزّالي إلى غزالة :

Watt, W. Montgomery:

Muslim Intellectual, Astudy of Al-Ghazali, Edinburgh, 1963, PP. 181 ff.

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموي: معجم البدان ، طليبزيك - ج ٣ ص ٥٩٦١: والسبكي ، تاج الدين : طبقات الشافعية الكبرى ، القاهرة ، ط١ ، ج ٤ ص ١٠١ وما بعدها ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، القاهرة ١٧٩٩ هـ ، ج ١ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) العزيزي ، روكس بن زائد : (حجة الاسلام) مجلة النشاط الثقافي العراقي ، عدد ١ السنة الأولى ـ ١٩٥٧ ، ص ٣٤ . والواقع يشير إلى غير ذلك ، فقد اختلط اسم الغزّالي بين التشديد وعدمه منذ زمن بعيد ، ويرى وات ـ الذي يصر على عدم تشديد الزاي ـ أن الخطأ وقع نتيجة مهنة أبيه بغزل الصوف ، فكانت ( الغزّالي ) :

وعلى فرض أنه مشدد الزاي ، فهو نسبة إلى الغزّال(1) ، أي الذي يغنزل الصوف ، وهي مهنة أبيه(10) ؛ وهو الأرجح عندي ، كما ضبطه ابن خلكان ؛ (1) مع علمنا التام أنّ الحموي « ذكر لنا أنه لم يسمع بغزالة عندما زار طوس »(٧) . فعليه ، تكون رواية « ابن الصلاح » التي ذكرها « الذهبي » عن الغزّالي بنسبته إلى قرية « غزالة » رواية مشكوك فيها ، ومنحولة أصلاً.

كان اسم الغزّالي في أوربا ، بعد عصر الترجمة ، وأيام الجدل الجديد في المدين والفلسفة على أوجّه ، معروفاً على نطاق واسم بـ(Abu Hamet) (Algazel) (Algazzali) أو (Algazzali) (Algazzali) (۱۰)

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ، ج ١ ص ٤٩ ؛ والخال ، إبراهيم : « الغزّالي » مجلة الاقلام العراقية ج ١٠/ السنة الأولى ١٩٦٥ ص ٢٧ ؛ والغزّالي : سر العالمين وكشف ما في الدارين ، النجف ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م ، ص ٧ . وهو ما يرفضه وات ، خصوصاً وان بعض أفراد أسرته قد عرفوا بالغزالي ( دون Watt, W. M.: Islam.Philo. And Theol. , Chap. 13, P. 114.

Tشديد ) . قارن : 3 كارن : 3 كارن : 114. سيما المساحة المسا

<sup>(</sup>٥) السبكي ، ج ٤ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ، ج ١ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ، ج ٣ ص ٥٦١ و الجدير بالذكر ، أن المعركة الكبيرة التي تثار حول تشديد الزاي أو عدمه في اسم الغزّالي قد أخذت من جهود الباحثين الكثير ، باعتبار إيجاد الضابط لإسمه مع اختلاف مؤرخيه . انظر : دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ـ ترجمة عبد الهادي أبو ريدة ـ القاهرة ١٩٥٧ ص ٣١٦ . ومن هنا يرى كاتب هذه السطور أن جهود المستشرق وات لم تثمر في هذا الشأن ، رغم محاولته المخلصة لوضع الصيغة الحقيقية لاسم الغزّالي . أنظر : Watt: Musl. Intel. . P 181 ff. Encyclopaedia Britannina. art. (Ghazali).

<sup>(</sup>٨) وكولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الاسلام ،القاهرة ، ص ١٧٦؛ والخال: نفس المصدر ص ٦٢.

Salman, D., Algazel et Les Latins: in: A.H.D.L.M.A.,(1035 - 1936), p.103 ff: راجع (٩)

ويرى وات أن كنية الغزّالي بأبي حامد لا تعني بالضرورة أنه كان له ولد بهذا الإسم . Watt: Musl. Intel. , P. 20. Watt: Islam Philo. and Theol. , P. 114.

على حين أننا أثبتنا قبل هذا أنه كان يكنى بأبي حامد لولد له مات وهو صغير ، على نحو مما نقلناه عن السبكي ج ٤ ص ١٠١ وما يلي .

<sup>(</sup>١٠) قارن بخصوص الأبحاث الأوربية، يراجع مثلاً:

كما يعرف بالطوسي(١١٠) ، وهي نسبته إلى بلـدة طوس(١٢٠) في خراسان؛ وكذلك بالفقيه الشافعي(١٢٠) ، باعتباره أكبر فقهاء الشافعية في القـرن الخـامس الهجري ، وواحد ممن يلي الشافعي في التجديد .

وقد يعرف عند التحدث عنه كرائد من رواد علم الكلام بالأشعري (١٠٠ لأنه واحد من مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام (١٠٠ ، وأحد أصولها الثلاثة (١٠٠ بعد الأشعري (ت ٣٧٤ هـ) ، وهم: الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) والجويني (ت ٤٧٨ هـ) والغزّالي (٢٠٠ .

لقب الغزّالي في حياته بألقاب كثيرة ، أشهرها ، كما عرف به في حياته ، هو لقب حجة الإسلام(١١٠) وكذلك عرف عنه أنه : زين الدين(١١١) ، ومحجة

De Menasce, Arabische Philosophie, Bern 1948, pp. 31 - 35; Pearson, J.D., Index Islamicus, p. = 150 ff; Suplements: 1, p. 50; II, p. 47; etc.

<sup>(11)</sup> الندوي ، أبو الحسن : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ، ط۲ ، دمشق ۱۳۸۰ هـ/ ۱۹۹۰ م ۱۸۸ ؛ ووجدي ، محمد فريد : داثرة القرن العشرين ، ط۲ ، ج۷ص ٦٥- ٦٦ ؛وحاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، طبعة ، اسطنبول ١٣٦٠ هـ/ ١٩٤١ مج ١ج٢س

<sup>(</sup>۱۲) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>١٣) خليفة : كشف الظنون ج ١ ج ٢ ص ٢٣- ٢٤ ، ووجدي : نفس المصدر ج ٧ ص ٦٥ ـ ٦٨ .

<sup>(18)</sup> الحسني ، هاشم معروف : الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، بيروت ١٩٦٤ ص ٥٩ ؛ والبهي ، د . محمد : الجانب الإلهي من التفكير الاسلامي ، القاهرة ـ ط٣ ص ٣٣٣ .

<sup>(10)</sup> البهي: نفس المصدر ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>١٦) أيضاً ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>١٧) البهي د . محمد : الفكر الاسلامي الحديث ، القاهرة ط٣ ص ٧٧٩ ؛ والحسني : الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ، ص ١٥٧ ـ ١٥٩ .

<sup>(</sup>١٨) الزبيدي : الاتحاف ، ج ١ ص ٢-٥٣؛ والسبكي ج ٤ ص ١٠١ وما بعدها ؛ وخليفة : كشف الظنون ،مج١١ ج ١ ص ١٠١ ، ٢٥ ـ ٢٠٥ ـ ١٨٧٦ ؛ وج ٢ ص ٥٠٩ ـ ١٨٧٠ ، وجدي : دائرة المعارف ج ٧ ص ٦٥ ـ ٦٣ .

<sup>(</sup>١٩) وجدي : نفس المصدر ج ٧ ص ٦٥ ـ ٦٦ .

الدين (٢٠٠) ، والعالم الأوحد وجمال الفرق ، ومفتي الأمة (٢١٠) ، وجامع أشتات ( أسباب )(٢٢٠) العلوم المبرز في المنقول منها والمفهوم (٢٢٠) ، بركة الأنام (٢٢٠) ، وإمام أئمة الدين (٢٥٠) .

كان فيلسوفاً ، وفقيهاً ، أصولياً ، وعالماً جليلاً ؛ صوفي النزعة سلك طريق الشافعي في الفقه ؛ وأكمل ما بدأه الأشعري في مذهبه الكلامي . وكانت له شخصية متميزة بين الفلاسفة والفقهاء وعلماء الأصول والصوفية ، والمتكلمين ، عما أكسبه بقاء في ذهن كل مريد للفلسفة ، أو الفقه ، أو علم الكلام ، على مدى تسعة قرون تقريباً .

### ٧ ـ ولادته وأسرته : ( ٥٠٠ أو ٥١١ هـ ـ ٤٦٥ هـ) .

لقد اكتنف ميلاد الغزّالي إضطراب بسيط بتأريخه في أشكال ، أشهرها :

<sup>(</sup>۲۰) السبكي ج ٤ ص ١٠١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧١) الغزَّالي ، الدرة الفاخرة في علوم الأخرة ، القاهرة ـ ١٩٢٨ ص ٧ .

ومنهاج (۷۲) هكذا أوردها صاحبا مقدمتي القسطاس المستقيم ، القاهرة ۱۹۰۰/۱۳۱۸ ، ص  $\mathbf{r}$  ، ومنهاج العابدين القاهرة ۱۹۷۷/ ۱۹۵۶ ، ص  $\mathbf{r}$  ،  $\mathbf{r}$  .

<sup>(</sup>۲۳) السبكي ج ٤ ص ١٠١ .

<sup>(\$\$)</sup> الغزّالي ، معيار العلم ص ١٦ ؛ والغزّالي ، بداية الهداية ( مع منهاج العابدين ) القاهرة ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م ص ٧ .

<sup>(</sup>٢٥) السبكي ج ٤ ص ١٠١ وما بعدها . وانتهت الأبحاث الأوربية اليوم إلى الحكم على الغزّالي بأنه رجل عظيم لا يبارى؛ انظر: . ... Watt: Musl. Intel. , P. Vii

بل أنه من أعظم رجال الاسلام بعد محمد (ص)؛ انظر كذلك:

Ibid., p. Vii; and see: Islam. Philo. and Theol., ch. 13, P. 114.

وينقل الزبيدي (الاتحاف، المقدمة، جـ ١ ص ٢ ـ ٥٣ ، فصل ٥) أنه «لوكان نبي بعد النبي لكان الغزّالي » (قارن: العثمان، سيرة الغزّالي، ص ١٥٦ س ٦).

1 - أنه ولد في عام ( 200 هـ )(٢٦) الموافق ( 100 م) (٢٧) ، في الطابران من قصبة طوس (٢٦) ، وهي أحد قسمي طوس (٢٦) .

- ٢ أنه ولد في عام ( ٥١١ هـ )(٢٠) الموافق ( ١٠٥٩ م) (٢١) .
  - ٣ ـ وأنه ولد في عام ( ٤٥٠ هـ ) الموافق ( ١٠٥٩ م)(٢٢) .

كانت أسرته فقيرة الحال ، ذلك أن أباه كان يعمل في غزل الصوف وبيعه في طابران طوس ؛ ولم يكن قد خلف غيره وغير أخيه أحمد (٣٣) الذي كان يصغره سناً . ويبدو أن أباه مال إلى الصوفية (٢٤)؛ حيث أن بضاعته كانت رمزاً لهم ، إضافة لفقره ، والفقر منبع التصوف (٣٥) . وكان الأب بوضوح رجلاً زاهداً يميل إلى

- (۲۸) السبكي ج ٤ ص ١٠٧.
- (٢٩) معجم البلدان ج٣ ص ٥٦١ .
- (٣٠) ابن خلكان :وفيات الأعيان ٥٠٥ هـ .
  - (٣١) الخال: نفس المصدر، ص ٦٢.
- (٣٢) العزيزي : حجة الاسلام ص ٣٠ ؛ والغزَّالي : المنقذ من الضلال ، ص ٢٠ .
- (٣٣) ذكر ترجمته أغلب مؤرخي الغزّالي . أنظر بوجه خاص : ابن خلكان ج ١ ص ٤٩ ؛ ووجدي ، نفس المصدر ، ج ٧ ص ٦٨ ـ ٦٩ .
  - (٣٤) كارادي فو : الغزّالي ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٤٨ وما بعدها .
- (٣٥) ابن الجوزي ، أبو الفرج : تلبيس ابليس ، القاهرة ط ١ ص ١٧١ ؛ والسراج : اللمع ، مصر ١٩٦٠ ص ٤٦ ؛ وقد نقل عنها الشيبي ، د . كامل مصطفى : الاطار السياسي والاجتماعي للتصوف الاسلامي ، ( مجلة المعلم الجديد ) ١٩٦٣؛مج ٢٥ ج ٢ ٣ ؛ كذلك بحثه الآخر : رأي في اشتقاق كلمة صوفي ، ( مجلة كلية الأداب ) عدد ٥ ، نيسان ١٩٦٧ ؛ ستلاحظ الصلة بين الصوف والتصوف . وكاتب هذه السطور يجد هنا أن امتهان مهنة بيع الصوف دلالة واضحة في =

<sup>(</sup>٢٦) معجم البلدان ج ٣ ص ٥٦١ ؛ والسبكي ج ٤ ص ١٠٧ ؛ وابن الجوزي : المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ ؛ والذهبي : سير أعلام النبلاء ( مخطوط نقلاً عن العثمان : سيرة الغزالي ص ٧٠) والندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ، ص ١٥٨ ؛ ورابوبرت أ . س : مبادىء الفلسفة ، ترجمة أحمد أمين القاهرة - ١٩٦٤ م ص ١٥٥ ؛ الرفاعي ، أحمد فريد : الغزالي ، التقاهرة - ١٩٣٦ مج ١ ص ٣٣٣ ؛ والغزالي : المنقذ من الضلال ، تحقيق الدكتور جميل صليبا وكامل عياد ، دمشق ط٢ ، ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٤ م ص ٧٥ .

قار ن و المنقذ من الضلال ص ٧٥ قار ن ، ودي بور ص ٣١٩ ، والمنقذ من الضلال ص ٧٥ قار ن ، Encyl. Brita. , X, p 321 (٧٧) Watt: Islam. Philo.and Theol. , p. 114.

مجالس الوعظ على نحو ما ذكر لنا السبكي (٢٦) ؟ والذي يرشدنا لذلك أيضاً ، أنه عندما أشرف على الوفاة طلب من صديق له صوفي أن يتكفل الغزّالي وأخاه (٢٧) حتى ينفد ما سيرثانه عند موته ؛ فطلب منه أن يعنى بها وبتعليمها وتعويضها ما حرم هو نفسه منه من معرفة أصول وفر وع الدين بمجريها الكلامي والفقهي . وعليه فقد انكب ذلك الصوفي على العناية بها ، أي الغزّالي وأخيه ، حتى إذا عجز عن المضي في ادارة شؤونها ، طلب منها أن يلجأا الى احدى دور العلوم الدينية التي قد يجدان فيها امانة وطمأنينة ، وضهاناً للرزق إضافة إلى الاستزادة من العلم (٢٨) .

### ٣ ـ دراسة الغزّالي : ( ١٦٥ هـ ـ ٤٧٨ هـ ) .

وفي عام 870 هـ (٢١) ، بدأ الغزّالي يدرس الفقه على أحمد الراذكاني بطوس (١٠) ؛ حتى إذا تمكن من العلم قليلاً ، رحل إلى جرجان (١٠) طلباً للعلم على يد الشيخ الاسماعيلي (٢٠) ، الذي علق عنه التعليقة . ويرى الاستاذ فريد

رأينا على أن أسرة الغزالي ابتداءً من أبيه كانت ميالة إلى الصوفية ؛ ولغزل الأب الصوف
 وبيعه ، علاقة أخرى باسمه المشدد الزاى ؛ نلاحظ!

<sup>(</sup>٣٦) السبكي ج ٤ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٧) أيضاً ج ٤ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٨) أيضاً ج٤ ص ١٠٢ ؛ والغزّالي : المنقذ من الضلال ص ٢٥ . ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن هذا الصوفي ، لا بدّ قد أبقى آثاره السلوكية في كل تفكير الغزّالي منذ دراسته الأولى على يديه ، وحتى نضجه ودراسته لمختلف العلوم بعد ذلك ؛ كها سنفصّل ذلك فها بعد .

<sup>(</sup>٣٩) العثمان ، عبد الكريم : سيرة الغزّالي ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤٠) السبكي ج ٤ ص ١٠٢؛ والعثمان :سيرة الغزّالي ص ١٧ ، وابن خلكان وفيات الأعيان ٥٠٥ هـ ؛ ووجدي، نفس المصدر ج ٧ ص ٦٥ ؛ والرفاعي ، الغزّالي ج ١ ص ٣٣٤ وما بعدها ـ وكذلك ، ياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٥٠٠ و . . Encycl. Brita. X, pp. 321-22.

<sup>(</sup>٤١) السبكي ج ٤ ص ١٠٧ و السبكي

<sup>(</sup>٤٧) ذكر السبكي ج ٤ ص ١٠٧: ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الاسماعيلي وعلـ عنـه التعليقة ، ورجع إلى طوس .

جبر : أن هذا الشيخ « لا يكون أبا النصر لأنه توفي سنة ٤٧٧ هـ ، بل الشيخ اسهاعيل بن سعدة الاسهاعيلي المتوفى ٤٨٧ هـ »(٤٦) . ويبدو أن السبكي قد انفرد من بين القدماء في ذكر دراسة الغزّالي على الشيخ الاسماعيلي بجرجان ؛ حيث أننا لا نجد ذلك في كتب الذين أرّخوا للغزّالي(١٤٠٠ ، فكانوا يرون أن دراسة الغزّالي على مرحلتين : الأولى ، على الراذكاني بطوس ؛ والثانية ، على الجويني في نيسابور (٥٠٠) . لكن الذي يهمنا من السبكي أنه ذكر لنا أن تعليقة الغزّالي عن الشيخ الاسماعيلي قد سرقها اللصوص منه عند عودته من جرجان إلى طوس ، ثم أعادوها إليه بعد توسله إليهم لإرجاعها، ثم سخروا من علمه القليل لتشبشه بها ، مما دعا الغزّالي إلى الاشتغال بها ثلاث سنوات من ٤٧٠ ـ ٤٧٣ هـ (٢١) حتى حفظها (٢٠٠١ وكأن هذه الرواية التي رواها السبكي عن أسعد المهيني تدل على ما لها من دور خطير على عقلية الغزّالي الفقهية ، ومدى تحقيقها ، فما بعد ، لطموحه في تفهم الأصول على الجويني ؛ كما أن لها دلالة صحة مانؤ كده من دراسة الغزّالي بجرجان كمرحلة ثانية بعد طوس ؛ وعليه ، فدراسته في نيسابور تكون الثالثة ، وهي بالذات التي قررت وحققت محوره الفكري في العلوم الشرعية وغبرها. ففي سنة ٤٧٣ هـ ، رحل إلى نيسابور(١٠٠٠ يطلب العلم عند أبي المعالي عبد الملك الجويني ، زعيم فقهاء مذهب الشافعية في نيسابور ، وأحد منظّري مذهب الأشعري ، ورئيس المدرسة النظامية فيها؛فدرس عليه مختلف العلوم التي يعرفها عصره ، من فقه ، وفقه مقارن ، وأصول وكلام ، ومبادىء في الفلسفة ؛ حتى إذا ظهرت بوادر النبوغ السريع على الغزّالي ، أظهر الجويني عناية خاصة به ، حتى قال عنه أنه : « بحر مغدق »(٤١) . وعلى ما يبدو أن الجوينسي كان يظهر

<sup>(</sup>٤٣) العثمان: سيرة الغزّالي ص ١٧ وهامشها .

<sup>(\$\$) - (\$0)</sup> أنظر مثلاً : ابن الجوزي, المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ ؛ وابن خلكان سنة ٥٠٥ هـ ، وياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٥٦١ .

<sup>(27)</sup> العثمان، نفس المصدر ص ١٧.

<sup>(</sup>٤٧) السبكي ج ٤ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤٨) الغزَالي: المنقذ من الضلال ص ٦٤؛ وياقوت: معجم البادان ج ٤ ص ٨٥٧ حيث ذكر نيسابور بتوله هي : « معدن الفضلاء ومنبع العلماء ، » قارن أيضاً : 8 معدن الفضلاء ومنبع العلماء ، » قارن أيضاً : « معدن الفضلاء ومنبع العلماء ، »

<sup>(</sup>٤٩) السبكي ج ٤ ص ١٠٣

اعتزازه بالغزالي وتبجحاً ظاهراً لتلمذته عليه (٥٠٠) ، وان كان يروى عنه أنه أبدى امتعاضه لنبوغه العجيب (١٥٠) في التأليف ، بعد فراغه من كتابه « المنخول في علم الأصول »(٢٠٠) ، وحيث « قال له : (أي الجويني للغزالي بعد قراءة المنخول) دفنتني وأنا حي ، هلا صبرت حتى أموت »(٥٠٠) .

ولم يلبث الغزّالي أن تخرج في دراسته للعلوم الشرعية على الجويني ؛ فعمل مساعداً له في التدريس (١٥٠) . واستمر باحثاً في مختلف العلوم مدققاً ، حتى إذا تمكن من العلم بشكل موضوعي ، ظهرت عليه بوادر عملية استبطان شك عام في قيمة العلم (٥٠٠) من أجل المعرفة ؛ وكان « لا مفر له من التأثر بما يدور حوله من اصطراع في الأراء والمقالات . . » (٢٠٠) لقد كان الغزّالي في أواخر أيام الجويني ملازماً له ؛ فلم يكشف له عن ما استشعر من طموح لاستكشاف عطاء كل مذهب في اصطراعه مع المذاهب الأخرى ؛ ذلك أنّه أدرك أن لا بد من حاجز متين يضعه بينه وبين ظواهر الاصطراع والاختلاف والتفرق (٢٠٥) ، وبفعل دور تبلور الأفكار الصوفية عنده على أثر ما كان تلقاه من دروس في التصوف وأصوله على « الإمام الزاهد أبي على الفضل بن على الفارمدى الطوسى » (٨٠٠) ؛ فههنا

<sup>(</sup>٥٠) ابن خلكان سنة ٥٠٥ مـ ؛ والسبكي ج ٤ ص ١٠٣ ؛ ووجدي ، نفس المصدر ج ٧ ص ٦٥ .

<sup>(01)</sup> السبكي ج ٤ ص ١٠٣ ؛ والعثمان ؛ نفس المصدر ؛ ص٧ .

<sup>(</sup>۵۲) ابن الجوزي ، المنتظم ـ ج ۹ سنة ٥٠٥ مـ .

<sup>(</sup>٥٣) أيضاً ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ ، وهنا أرى في هذه الرواية ما يؤكد اعتزاز الجويني بالغزّالي ، وهو كلام يقال : أن ينتظر الطالب موت استاذه ليبرز في العلم ، فيبزّ استاذه ، وما ذهب إليه الجويني عين رؤياه نبوغ الغزّالي . . ولو لم يكن كذلك لما جعله من بين جميع أقرانه مساعداً له في التدريس كها سيأتي .

<sup>(</sup>٥٤) الندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥٥) الغزّالي : المنقذ من الضلال ص ٢٦.

 <sup>(</sup>٦٥) جواد ، د . مصطفى : « الإمام أبو حامد الغزالي » مجلة المعرفة العراقية ، ج ٣٤/ السنة الثانية
 ص ٤ .

<sup>(</sup>٥٧) الغزَّالي : معيار العلم 'ص ٣-٤.

<sup>(</sup>٥٨) الزبيدي : اتحاف السادة المتقين ، ج ١ ـ المقدمة فصل ١٣ فقرة ٢ ؛ والعثمان ، عبد الكريم : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزّالي بوجه خاص ، القاهرة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٣ م ص ٣٣ .

مرحلة جديدة في حياة الغزّالي ، وهي مرحلة البحث العميق والتفتيش الذاتي عن الحقيقة ، لم يبدأها بشكل فعلى إلا بعد وفاة الجويني(٥٩) .

### ٤ - الغزَّالي ونظام الملك : ( ٤٧٨ هـ - ٤٨٤ هـ ) .

وفي سنة ٤٧٨هـ/١٠٨٥ م توفي الجويني ، فكانت وفاته حداً فاصلاً في حياة الغزّالي ؛ ذلك لأنه كان يبدو ، من سيرته مع استاذه ،التي كتبها مؤرخوه ، أنه نوى ملازمته إلى الأخير . ولو كان لازم الجويني أكثر من ذلك بأعوام لربحا لم تسنح له الفرصة لأن يلقى نظام الملك ، ليصبح واحداً من أبرز من درسوا في نظامية بغداد ونيسابور . ولعل الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ، على حق عندما رأى أن علاقة الغزّالي بالجويني تشبه إلى حد بعيد علاقة أرسطو بافلاطون (١٠٠٠) ، من حيث الملازمة ، ومشاركته البناء الفلسفي الديني للعقيدة الأشعرية ، بعد إعادة النظر فيها ، ومحاولة التجديد فيها أيضاً ، بشكل ميّزه وأبرزه من بين أساتذته كلهم والجويني بشكل خاص .

ومن هنا تأتي مرحلة الشهرة التي خاضها الغزّالي ، عندما شد الرحال إلى العسكر ، أي عسكر نيسابور (١١٠) حيث كان نظام الملك وزير السلجوقيين (١٠٠) ومن حوله كثير من المبرّزين في العلوم ، يمد « أثره الكبير في الحياة الثقافية ( من الناحية الفقهية الشافعية والعقيدة الأشعرية فقط) إذ هو الذي أسس المدارس النظامية المشهورة (لبث هذا النوع من الفقه وتغليب تلك العقيدة ) وقد كان معاصراً بل زميلاً في الدراسة ، للغزّالي (١٣٠).

<sup>(</sup>٩٩) والكاتب ، هنا ، يرى : أن وفاة الجويني كانت العامل الرئيس في شهرة الغزالي ووصوله إلى المنزلة التي وصل إليها ، ذلك أنه لو كانت وفاة الجويني قد تأخرت بعض الأعوام ، لما رأى الغزالي نظام الملك الذي يعتبره الكاتب باصرار ، هو الدافع الحقيقي لظهور الغزالي على المسرح السياسي والديني والمعارك الكلامية لأغراض في نفس نظام الملك كما سنسرى !

<sup>(</sup>٦٠) العثبان: سيرة الغزّالي ـ مقدمة الدكتور الاهواني ـ ص ٧ .

<sup>(</sup>٦١) ياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٦٣) السبكي ج ٤ ص ١٠٤ ؛ وابن خلكان وفيات ٥٠٥ هـ ؛ والزبيدي : الاتحاف ج ١ المقدمة ف ٢؛ ووجدي : دائرة المعارف ج ٧ ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٦٣) العثمان : سيرة الغزّالي ص ٧٦ .

لقد كان نظام الملك ، الشافعي الأشعري ، وزيراً للأمير الحنفي « ألب أرسلان» ابن شقيق « طغرلبك » السلجوقي (١٢٠) ، فكان يقصد من بعيد ، في تأسيس المدارس النظامية تقوية المذهب الشافعي ، والعقيدة الأشعرية (٢٥٠) بتغليبها على المذاهب الأخرى المصطرعة ، آنئذ ، وعلى الأخص التيار الإمامي العام، وفي ذات الاسهاعيلية الذين كانوا من القسوة والتطرف بحيث أردوه قتيلاً بعد أن بلغ العداء بينه وبينهم حداً كبيراً وحاسهاً.

لقد كان الغزّالي في لقائه بنظام الملك في العسكر معناه \_ في رأيي \_ أن نظام الملك ، السياسي ، وجد ضالته في شخص الغزّالي الذكي الشاب الطموح ، العارف بعلوم زمانه ، ذي الأفكار المتجددة ، لما كان قد استنبطه من عداء ذهني خطير في محاربة المذاهب في اصطراعها . كان الغزّالي ، في نظر نظام الملك ، الوسيلة التي يستطيع بواسطتها أن يجعل من هدفه حقيقة ، ألا وهي أن يكتسح الشافعيون كل المذاهب الأخرى ، وان لا مكان لعقيدة الالشعرية ؛ وبعد ذلك يمسك زمام كل الأمور (٢٦٠) وقبل الغزّالي عرض نظام الملك بالتدريس في نظامية بغداد (٢٠٠) ؛ وكان ذلك في جمادى الأولى عام ١٩٨٤ هـ (٢٠٠) الموافق ١٩٩١ م (٢١) ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره ، « وقلما تقلد هذا المنصب الرفيع عالم وهو في هذه السن » (٢٠٠) .

### ه \_ الغزّالي في بغداد : ( ١٨٤ هـ ـ ٤٨٨ هـ) .

وصل الغزَّالي إلى بغداد في أيام الخليفة المقتدي بأمر الله العباسي ، الـذي

<sup>(</sup>٦٤) على ، سيد أمير : مختصر تاريخ العرب، ترجمة عفيف البعلبكي ، بيروت ١٩٦١ ص ٢٧٤، مصطفى جواد ( الإمام أبو حامد الغزّالي ) ص ٤-٥ .

<sup>(</sup>٦٥) مصطفى جواد، نفس المصدر، ص ٥.

<sup>(</sup>٦٦) أيضا ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦٧) أيضاً ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦٨) ابن خلكان وفيات ٥٠٥ هـ ؛ ووجدي ، دائرة المعارف ج ٧ ص ٦٥ ؟ والمنقذ ص ٢٦ .

Encycl . Brita. , X, p . 322. (74)

<sup>(</sup>٧٠) السبكي ج ٤ ص ١٠٥.

«كان متديناً فاضلاً حازماً »(٧١)؛ فوجده الغزّالي نصيراً له(٧٢) في مذهبه وعقيدته. وكان المقتدي قد هيأ للغزّالي ظرفاً ملائماً لدعوته وتجديده في نظامية بغداد، حيث أنه قد أقصى عن العاصمة بغداد جميع العناصر السيئة، واتخذ اجراءات أخرى لنشر الأخلاق الفاضلة والقضاء على الفساد(٢٢).

استحق الغزّالي لقب « إمام » لمكانته العالية في أثناء تدريسه بالنظامية في بغداد (٧٤)؛ فكان يدرس ثلاثمائة من الطلاب (٧٧)، في الفقه (٧٦) والكلم (٧٧)

AL- Alousi, HE: The Problem of Creation in Islamic Thought, (Dissertation, Ph.D. Cambridge The National Printing and Publishing Co., Baghdad 1968, p. 261 ff. p. 306 ff. وقد أجمله في كتابه الآخر: (حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، بغداد، ١٩٦٧/١٣٨٧؛ في المناب الأخر: والمهم أنه يرى « أن موقف الغزّالي ليس فيه أصالة كبيرة » ( أيضاً ص ١٣٣) ولاحظ المبررات التي رآها الدكتور الألوسي لعدم أصالة موقف الغزّالي بشكل عام: . AL-Alousiom.cit.l.c كذلك تابعة في عدم الأصالة «من جاء بعده» (حوار ص ١٢٧) فأغلبهم يعيد أقواله (أيضاً ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٧١) أمير على : مختصر . . ص ٧٧٦ .

<sup>(</sup>٧٧) العثمان : سيرة الغزّالي ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۷۳) أمير علي : مختصر . . ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٧٤) أمين ، حسين : « التعليم في المدرسة النظامية » ( مجلة المعلم الجديد العراقية ) ج ٦ مج ١٨/ السنة ١٩٥٥ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٧٥) السبكي ج ٤ ص ١٠١ وما بعدها

<sup>(</sup>٧٦) أيضاً ج ٤ ص ٧٧٥ . سنتحدث بعد هذا الفصل عن مكانة الغزالي كفقيه ؛ لكن من المهم أن نشير إلى أن الغزالي لرسوخ العقيدة الصوفية في بواطنه ، قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي ، كان قد «جاهر بأن علم الفقه علم دنيوي لا ديني» : أنظر: ميتز، آدم: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة، ١٩٤٠/١٣٥٩، ج١، ف ١٣، ص ١٩٤٠ وهو ينقل عن: كولدتسيهر . ( Goldziher: Zahiriten, S 182 ). ومن الغريب أن ميتز يفهم نص : السبكي ( ٣/ ٢٥٩) على أنه رفض من الغزالي للقب فقيه من قبل استاذه الجويني (!) . أنظر : ميتز : المصدر السابق ، ج ١ ، ف ١٢ ، ص ٢٨٥ ، تعليق (١) . على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : 108 ff. . و ١٩٤٨ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٥٠ هـ و ١٩٤٨ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي للفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي المفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي المفتهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي الفقهاء جاء نتيجة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي المفتهاء بالمعربة تأثره بالصوفية ؛ أنظر : ٢٠٠٠ هـ ١٩٤٥ ) على أن نقد الغزالي الفقها الغزالي الفقها المعربة المع

<sup>(</sup>۷۷) أيضاً ج ٤ ص ۷۸ . ويرى وات أن لا أهمية كبرى للغزالي كمتكلم ؛ فكتابه ( الاقتصاد ) صورة watt: Islam. Philo. Ch. Xiii, p. 118. : مشابهة ومصغّرة لكتاب ( الارشاد ) للجويني ، أنظر

ويعرض لنا الدكتور حسام الألوسي موقفاً كلامياً للغزّالي بشكل عام :

اوالأصول (٢٧١). حتى إذا بلغ الغزّالي أوج ذروته في النجاح، نظر من حوله ليرى العلماء قد تعلقوا «بالحياة الوديعة، الخافتة، وقناعتهم بميت الكتب وأجوف الألفاظ (٢٧١)، فكانت من بعد حركته الفكرية عملية شاقة في تجديد الأصول؛ والفقه، وعلم لكلام، ثم الفلسفة، فالتصوّف. لقد انهمك الغزّالي في البحث والاستقصاء، حتى وهو غارق في تدريس طلابه بالنظامية في بغداد؛ فكان أعظم ما قام به، أنه ررس المذاهب الفلسفية المختلفة، فكان كتابه «مقاصد الفلاسفة» الذي استطاع أن يورد فيه لباب الفلسفة المشائية، وعاد ونقضه بكتاب «تهافت الفلاسفة» ليظهر في شموخ رجلاً دافع عن الدين من آفة الفلسفة.

ولقد كان الغزّالي، في بغداد، متحيراً بين الشهرة، التي كان يرتع فيها، وبين النداء الباطني الملح الذي صار يدعوه إلى تحطيم كل الأسباب، وينغص عليه حياته؛ فقد بدأ يهدم ما بناه السابقون، في الفلسفة بالذات، خصوصاً وقد خطر له أن ينقض معاصريه من أهل التعليم، أو الباطنية، الذين استفحل أمرهم السياسي، وقويت شكيمتهم، وصاروا يمدون أيديهم بالخناجر الملطخة بالسم إلى قلب كل من لا يناصرهم (٨٠٠). ولقد كان أثر اغتيال نظام الملك (٤٨٥)

<sup>(</sup>٧٨) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الأداب ، مخطوط بمكتبة المتحف العراقي ، ص ١٦٦ ، ينقل عنه د . حسين أمين : التعليم في المدرسة النظامية ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٧٩) مزالي ، محمد : على البهلوان المفكر ، ( مجلة الفكر التونسية ) عدد ٨/ السنة الرابعة / ١٩٥٩ - ص ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>١٠) انظر: مصطفى جواد، المرجع السابق، ص ٦؛ وأمير علي، مختصر تاريخ العرب، ص ٢٧٨؛ كذلك قارن ما يقوله وات حول حركة الباطنية في عصر الغزّالي: Watt: Musl. Intel., ch. iv. كذلك قارن ما يقوله وات حول حركة الباطنية، نلاحظ انهم القائلون «بامامة محمد بن اسهاعيل، ولكي نفهم بالتحديد المقصودين بالباطنية، نلاحظ انهم القائلون «بامامة محمد بن اسهاعيل، وهذا مذهب الاسهاعيلية من الباطنية» (انظر: الاسفراييني، التبصير في الدين، نشرة محمد زاهد الكوثري، القاهرة ١٩٧٤/ ١٩٥٥، ص ٤١)؛ ومن ألقاب الاسهاعيلية «الباطنية، والقرامطة... والمزدكية، والتعليمية، والملحدة» (انظر: الشهر ستاني، الملل والنحل، ج ١ ص ١٩٥٠). فالموقف العام عند مؤ رخي الفرق والعقائد «ان الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة، وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج...» (قارن: الشهر ستاني، المصدر ببعض كلام الفلاسفة، وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج...» (قارن: الشهر ستاني، المصدر بحثنا: خطوط الفلسفة الاسلامية قبل الغرّالي، مجلة رسالة الاسلام، (بغداد ١٩٦٦)

هـ/ ١٠٩١م) من قبل أحدهم، عميقاً في نفس الغزّالي، حتى إذا توفي المقتدي في ( ٤٨٧ هـ)، في غموض بعد فَصْده (ولعلها مؤ امرة باطنية أيضاً) جاء المستظهر بالله، فطلب من الغزّالي أن يحارب الباطنية في أفكارهم؛ فكان «للغزّالي مع الباطنية جولات فكرية في أكثر من واحد من كتبه، وألّف ضدهم خاصة كتاب المستظهري (١٨٠) أو فضائح الباطنية . »(١٨٠).

بعدئذ رأى الغزّالي نفسه ، بما لا يقبل الشك ، قد أصبح مهدداً بالخطر المحدق به من كل جانب . فالباطنية يترصدونه ، ولن يعفوه عمّا سطره في « المستظهري » إلى جانب باعث داخلي مستبطن فيه إلى محاربة الباطنية (٩٠٠ ، وتكليف المستظهر إياه ، فقد ألم به قلق ظهر أثره جلياً واضحاً في سلوكه فيا عد .

لقد كان الغزّالي ، دائماً ، يحاول أن يظل مجدداً للدين (١٨٠٠ . غير أن محاولاته في بعض منها ، كانت لا تصمد ولا تقف أمام تلك التيارات المصطرعة اصطراعاً عنيفاً في المذاهب والعقائد (١٨٠٠ ، بشكل دعاه إلى الشك في العلم ، وإلى قلق متزايد نتيجة خوفه مما يحدق به من أخطار ؛ فكان يجهد مع شكوكه في العلم من ناحية القيمة والبرهان (١٦٠٠) ، مع استشعار حاد للخطر السياسي اللي كان

<sup>(</sup>٨١) العثمان: سيرة الغزّالي، ص ٢٨. لاحظ طريقته في معالجة القضايا التي ناقش خلالها عقائد الباطنية فيا يقوله وات Watt: op. ctr. p. 78) قارن: بدوي، عبد الرحمن: مقدمة (فضائح الباطنية) القاهرة ١٩٦٤ / ١٣٨٣، ص (يب)؛ وأنظر مقدمة الغزّالي للكتباب، ص ٥ ـ ٢؛ وراجع بشكل تفصيلي مقدمة كولدتسيهر لنشرته للكتباب نفسه، ط. ليدن (مجموعة de) . لودن (حجموعة Goeje

<sup>(</sup>۸۲) الغزّالي : المنقد من الضلال ـ ص . . وراجع حول مخطوطات الكتـاب وطعاتـه وترجماتـه ؛ بدوي : مؤلفات الغزّالي ، القاهرة ، ۱۹۶۱ ، رقم (۲۲) ، ص ۸۲ ـ ۸۴ .

<sup>(</sup>٨٣) الغزّالي: معيار العلم ص٧-٨.

<sup>(</sup>٨٤) الغزَّالي : المنقذ من الضلال ص ٧٧ ، ١٤٧ - ١٤٨ .

<sup>(</sup>٨٥) د . مصطفى جواد : المرجع السابق ص ٤-٦، ٣١-٣٦؛ والغزّالي : معيار العلم ص ٣-٤؟ وأمير على المرجع السابق ص ٢٧٦، ٢٧٧

<sup>(</sup>٨٦) الغزالي : المنقذ من الضلال ص ٧٧ ، ١٢٥ ـ ١٢٧ .

يتهدده (۱۸۰۰) كل ذلك دعاه إلى ترك الجاه والمال والشهرة والمكانة العلمية التي وصل إليها(۱۸۰۰) بل هو واعز عميق جعله يغير مجرى حياته ، فآثر الصدق والاخلاص وضحى بالمهم في سبيل الأهم فلاءم بين سلوكه وبين رأيه في الحياة الدنيا والآخرة (۱۸۰۱) . عندئذ ، قرر ترك حياته المليئة بالصعاب ، والزخارف ، وبعد أن نال شهرة واسعة (۱۰۰۰) ، أهلته بشكل حقيقي أن يصبح المرجع الأكبر لفقهاء الشافعية في عصره (۱۰۰۰) .

يقول ياقوت الحموي : « نال من الدنيا إربه ثم انقطع إلى العبادة ، فحج بيت الله الحرام ، وقصد الشام ، وأقام ببيت المقدس مدة »(١٢) .

Jabre, F.: Labiographie et l'œuvre de Ghazali reconsidérees a la lumiere des Tabaqat de Sobki, (MIDEO) vol. i. 1954, pp. 37-102.

وينقل عنه . Watt: Musl. Intel. , pp . 140 f. والعثمان : سيرة الغزّالي ص ٢٠ . ٢٠

- (٨٨) الغزَّالي : المنقذ ص ١٧٦ وما بعدها .
- (٨٩) محمد مزالي: المرجع السابق ص ٧١٤-٧١٨.
- (٩٠) الغزّالي: المنقذ ص ٢٦؛ والسبكي ج ٤ ص ١٠٤.
- (٩١) الندوى : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ .
  - (٩٢) معجم البلدان ، ج ٣ ص ٥٦١ .

Macdonald, D. B.: The Life of al- Ghazzali With: وأنظر المسبكي ج ع ص ١٠٩. وأنظر (AV) special reference to his religious experience and opinions, , (JAOS), Vol. xx,

<sup>1899,</sup> pp. 17-132 وينقل عنه: . Watt: Musl. Intel., 140. والعثمان: سيرة الغزّالي ص ٢٠ وينقل عنه: . Watt: op. cit., p. 140. Macdonald; art. (al- Ghazzali) Encyc. Isl وينقل عنه: المهم الاشارة الله المعلقة التي تطّعت بين الغزّالي وبين السلاجقة في شخص بركياروق. راجع: . Cit. JAOR, Vol. XX, p 96; see

وإلحظ Encycl. Slam. art. al-Ghazzali وقد أشار إليه: Encycl. Slam. art. al-Ghazzali وإلحظ أيضاً له .Musl. Intel., p. 140 بل أن خوف الغزّالي كان واضحاً من الباطنية لاختياره مدينة دمشق لأنها كانت غير خاضعة لسلطة الباطنية . انظر:

#### ٦ - رحلة الغزّالي : ( ٨٨٨ هـ - ٤٩٨ هـ) .

وكان خروجه من بغداد في ذي القعدة سنة ( ٤٨٨ هـ) (١٣٠) ، فأصبح زاهداً (١٤٠) وقد ترك أخاه أحمد الغزّالي مكانه للتدريس في النظامية ببغداد .

ونرى ، أن روح التصوف المفاجيء الذي اعترى حياة الغزّالي ، كان نتيجة حتمية لسلوك ما تلقاه عن صوفية سابقة لعبت دوراً حاسماً في حياته فيما بعد (١٠٠٠) ؛ لأن أثر الإمام الفارمدي كان فيه واضحاً في سلوكه العام الفكري، وهو في بغداد ، مما أورثه قلقاً ثالثاً إلى ما ذكرناه من أسباب رحلة الغزّالي (١٨٠).

فالغزّالي ، يروي لنــا :

«... ثم لأحظت أحوالي، فاذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من كل الجوانب؛ ولاحظت عملي، وأحسنها التدريس والتعليم؛ فاذا أنا مقبل على علوم غير مهمة، ولا نافعة في طريق الأخرة.. فلم أزل أتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي الآخرة، قريباً من تسعة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعائة.. ثم لما أحسست، بعجزي، وسقط بالكلية اختياري، أظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام.... ففارقت بغداد.. "(١٦)

<sup>(</sup>٩٣) ابن خلكان : وفيات ٥٠٥ هـ ، والسبكي ج ٤ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن خلكان : نفس المكان .

<sup>(</sup>٩٥) ابن الجوزي : المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٩٦) أيضاً ج ٩ سنة ٤٨٨ هـ ، والسبكي ج ٤ ص ١٠٤ - ١٠٥ .

<sup>(</sup>٩٧) كارادي فو : الغزّالي ، ص ٤٨ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٩٨) العثمان: الدراسات النفسية ص ٣٣. كما سنلاحظذلك في وضوح عندما نبحث جذور تصوف الغزّالي، في الفصل السابع؛ انظر، بعد، ص ١٢٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٩٩) الغزَّالي : المنقذ من الضلال ص ١٢٦ وما بعدها . وقد يسأل الباحث ههنا:

<sup>(</sup> كيف نتأمل هذا النص ودواعي هذا التخفي!). والحق تأملت هذا النص كثيراً فوجدته يتضمن اعتراف الغزالي بما سبق أن أشرت إليه من شعوره بالخوف من الخطر السياسي المحدق به. وقد أكّد جبر هذا الجانب السياسي في عزلة الغزالي ؛ فللتوسع أنظر كتابيه:

Jabre, F.: La Nation de certitude selon Ghazali, Paris, 1958; et: La Notion de la Ma'rifa chez Ghazali, Beirut,

<sup>1958.</sup> قبل وات . Watt: Musl. Intel., p. 141 f.:

ولقد انتهت أزمته النفسية في ذي القعدة ، ورحل من بغداد إلى الشام ، فوصل دمشق في نفس العام(١٠٠٠ أو ( ٤٨٩ هـ )(١٠٠٠ .

ويبدو أن هناك أكثر من غموض في حياة الغزّالي بعد تركه بغداد إلى دمشق . فالسبكي يذكر لنا أنه قصد الحج أولاً ثم ذهب إلى دمشق ولبث بها قليلاً ، ثم سافر إلى القدس ، وعاد إلى دمشق فاعتكف في جامعها(١٠٠١).

ويذكر ابن خلكان شيئاً يشبه ذلك(١٠٢)؛ في حين يذكر لنا ياقوت الحموي أنه ذهب إلى الحج أولاً فدمشق ، وقد أقام في القدس مدة (١٠٠٠) ، وابن الجوزي يزيد على ما ذكره ياقوت أن الغزّالي بعد أن أقام في القدس عاد إلى دمشق (١٠٠٠) .

ولقد أكّد ابن جبير أن معتكف الغزّالي كان في الزاوية الغزالية من البيت الأعلى من صوامع جامع دمشق (١٠٦٠).

وعليه؛ فهناك رأيان في رحلة الغزّالي بين مؤ رخيه، ورأى ثالث لبعض المستشرقين:

1 - من بغداد \_ فالقدس \_ فمكة \_ فالمدينة المنورة \_ فالاسكندرية بمصر (۱۰۰۰) ، ثم عودته إلى بغداد .

الاسكندرية عداد - فمكة - فالمدينة - فدمشق - فالقدس - فدمشق - فالاسكندرية عودته إلى بغداد .

٣ ـ من بغداد \_ فمكة \_ فالمدينة \_ فدمشق \_ فالقدس \_ فبغداد(١٠٠١) .

<sup>(</sup>١٠٠) ابن العهاد : شذرات الذهب ج ٣ سنة ٤٨٨ هـ ؛ وأبو الفداء : التاريخ ج ٢ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١٠١) السبكي ج ۽ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۱۰۲) طبقات الشافعية الكبرى ج ٤ ص ١٠٤ - ١٠٥ .

<sup>(</sup>١٠٣) وفيات الأعيان، سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>۱۰٤) معجم البلدان ج٣ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>١٠٥) المنتظم، ج ٩، سنة ٥٠٥ هـ.

<sup>(</sup>١٠٦) الرحلة، بيروت ١٣٧٤ هـ/ ١٩٦٤ م ص ٢٣٩ ـ ٧٤٠ .

<sup>(</sup>۱۰۷) الغزالي: المنقذ، ص ۸ و. 322. (۱۰۷) الغزالي: المنقذ، ص ۸

<sup>(</sup>۱۰۸) أنظر السبكي وابن خلكان وابن الجوزي ( نفس الهوامش السابقة ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۵).

<sup>(</sup>١٠٩) وهو ما ذهب إليه ياقوت الحموي ( أنظر هامش ١٠٤ السابق ) .

وقدر ما يهمنا الثبات على الأمكنة التي شملتها رحلة الغزّالي ، لا بد أيضاً من التحقق من الزمن الذي احتواها . فالسبكي يراه قد قضى في رحلته عشر سنوات ، بناءاً على ما أرّخه له عبد الغافر الفارسي « المعاصر للغزّالي »(۱۱۰۰) . ويروي لنا ابن العربي ، أن الغزّالي وصل بغداد عائداً من رحلته في جمادي الأخرة من سنة ( ٤٩٠ هـ )(۱۱۰) ؛ وعليه فتكون رحلة الغزّالي سنتين كاملتين ، قضاها بين الحج ودمشق والقدس ثم عاد إلى بغداد ؛وهذا نفس ما ذهب إليه ابن الأثير(۱۱۰۰) وابن العماد(۱۱۰).

وبناء على الرأي الثاني ، فسفرة الغزّالي إلى مصر لا مكان لها في حياته ، وهو خطأ وقع فيه هؤلاء المؤرخون ، ربماعن غير قصد ؛ ذلك لاعتادهم الرواية من غير التفات إلى ما كتبه « عبد الغافر الفارسي » ونقل عنه السبكي ، الذي قرر زيارته لمصر ، وان سفرته عشر سنوات ، وهو الأرجح عندي . ان الغزّالي في هذه الفترة كان غزيراً في تأليفه مما يجعلنا لا نقبل بحال أنه ألّف هذه المادة الضخمة في سنتين ، مع علمنا أن زيارته لمصر ، كانت لأجل ملاقاة ابن تاشفين . وأهم ما يؤكد ذلك ، ما يروى عنه في الأساطير الشعبية من حوادث وقعت له في الاسكندرية بمصر ، ذكرها السبكي وآخرون .

ومن هنا ، ومما ذهب إليه السبكي في تحديد مدة عزلة الغزّالي ، أي رحلته ، يساعدنا على الثبات في رأينا على أن كانت زيارة الغزّالي لمصر، والاسكندرية بوجه خاص وإقامته في منارتها، تكون أمراً ممكناً، وذلك بدليلين:

<sup>(</sup>١١٠) الطبقات ج ٤ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۱۱۱) المقرى : نفح الطيب ، ج ١ ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١١٢) الكامل في التاريخ ، القاهرة ١٣٠٣ هـ ج ١ ص ٨٧.

<sup>(</sup>۱۱۳) شذرات الذهب ، ج ٣ سنة ٤٨٨ هـ . ويرجّع وات أن سفرة الغزّالى بدأت سنة ١٠٩٥ ( ١٠٣) هـ ) وانتهت سنة ١٠٩٥ ( ٤٩٠ هـ ) ، وتابع في تحديده برنامج السنده معجم ياقدت ولى يشر ايه ؟ 
الا عند الله متابعة ويخلو من عنصر الاقناع ، أنظر : ، النظر : ، الله متابع ابن الأثير في بداية سفرته ، 116 النظر : المنابع ابن الأثير في بداية سفرته ، 116 النظر : النظر : النظر : النظر : المادد . انظر : المادد ا

الأول: إعراض الغزّالي عن إتمام السفر إلى المغرب، أي إلى ابن تاشفين لسماعه بخبر وفاته، وقد وصل إلى الاسكندرية (١١٤٠).

الثاني: ما ذكره المؤرخون فيا أظهره الغزّالي من رضاه عن يوسف بن تاشفين عندما أباح لنفسه التلقب بلقب إمارة المؤمنين (۱۵٬۰۰۰). وهذا يعني عندي ، أنه في فتواه التي أرسلها إليه ، تأكيد موقف الغزّالي في سفرته إلى مصر ، حيث أباح لابن تاشفين فتح بلاد المسلمين في الأندلس ( ملوك الطوائف) وضمها لسلطانه العادل (۱۷۰۰). ومن هنا أرى أن الغزّالي قد سلك في رحلته: من بغداد - المدينة المنورة - فدمشق - فالقدس - فدمشق ثانية ، ثم سفرته إلى مصر .

ولعل هناك سبباً آخر دعا الغزّالي للسفر إلى دمشق تاركاً القدس ، ذلك لاحداق خطر الصليبين فيها(۱۷۰۰) ، ثم لاضطرابه الشديد منهم ؛ ولرغبته في زيارة ابن تاشفين ترك دمشق إلى مصر ، وكانت الاسكندرية آخر ما وصل إليه في رحلته ـ لوفاة ابن تاشفين كها مر بنا ـ وظل بها حتى ٤٩٧ هـ تقريباً .

أما ما يراه البعض في سفره لمصر(١١٨) ، بأنه لا وجود له في حياة الغزّالي ،

<sup>(</sup>١١٤) السبكي ج ٤ ص ١٠٥: وابن خلكان سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>١١٥) انظر مثلاً كتاب العبر ٣ ص ١١٩.

<sup>(</sup>١١٦) الصحراوي ، عبد القادر : « جوانب من شخصية ابن تاشفين » . ( مجلة دعوة الحق المغربية ) عدد ١٠/ السنة الثانية ١٩٥٩ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١١٧) العثمان: سبرة الغزّالي ص ٧٤.

باعتبار أنه لم يذكره في « المنقذ من الضلال »، ، فهـذا ما لا نذهـب إليه ؛ لأن « المنقذ » سيرة الغزّالي الذاتية ، ولا علاقة له بتسجيل أطر حياته المعاشية وظروفه التي مر بها ، ولقد رأيناه يمر من بعضها مرور الطيف .

ثم ان محاولة ربط عدم سفره لمصر ، بدليل أن الصليبين احتلوا القدس سنة ( 1913 هـ) (((())) ، ما يؤيد ما نذهب إليه في اضطرابه ، وذهابه لمصر ، تماماً . أما انه لم يذكر شيئاً عن هذا الاضطراب النفسي في كتبه ، فهو لعدم ورود شيء عن الصليبين فيها أيضاً (((())) . وهذا ما يدعونا إلى نظر عميق في تحليل موقف الغزّالي في أن يظل مكافحاً من أجل الدين (((())) ، فهو لم يكن ايجابياً مع الصليبين ، كها كان ايجابياً في قضية كفاحه الديني ضد المعتقدات الباطنية العامة ؛ بحيث أوقعه موقفه الأول في قالب سلبي غير مرغوب فيه (((()))) ، والثاني في قالب عاطفي للحكام كها حدث له مع المستظهر بالله وابن تاشفين .

الذي كنت أشرت إلى أنه يكتب بلا إقناع ؛ وأن رأيه في عدم سفر الغزّالي إلى مصر ودوام سفرته عشر سنوات مردود من مؤلفاته الكثيرة في مدة سفره . راجع بدوي : مؤلفات الغزّالي رقم (٢٨) فيا يلي ؛ والحظ الجدول الزمني لمؤلفات الغزّالي في كتاب العثمان ص ٢٠٣ وما يلي .

<sup>(</sup>١١٩) العثمان: سيرة الغزّالي، ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٢٠) مبارك ، د . زكبي : الأخلاق عند الغزَّالي، القاهرة ١٩٢٥ ص ١٨ .

<sup>(</sup>۱۲۱) وإلا فيا هو سبب إهاله لذكر الصليبين ، وأنهم أخطر على الاسلام من الباطنية والفلاسفة؟ 
أقول: وقد راجعت بدقة كلّ ما ذهب إليه زكي مبارك ؛ فكل مؤلفات الغزّالي التي ثبتت له خالية من الاشارة إلى الصليبين ؛ ومن الممكن أن يراجع أهم كتابين للغزّالي بعد سفره وهما : إحياء علوم الدين ، والمنقذ من الضلال . فالأول ألّفه أثناء سفرته (بدوي : مؤلفات الغزّالي ، رقم (۲۸) ص ۹۸ ـ ۱۷۰) ، والثاني ألّفه في سنيه الأخيرة (راجع مقدمة د . صليبا وكامل عياد ، للمنقذ ، ط دمشق ١٩٣٤؛ وانظر ؛ بدوي : مؤلفات الغزّالي ، رقم (٥٦) ص

<sup>(</sup>۱۲۲) مبارك : نفس المرجع، ص ۱۷ - ۱۸ . ونص عبارة زكي مبارك هي : « بينا كان بطرس الناسك يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطب وتحبير الرسائل ، لحث أهل ارروبا على امتلاك أقطار المسلمين ؛ كان الغزّالي ( حجة الاسلام ) غارقا في خلوته ، . . لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة إلى الجهاد !! . . . ليس من الحتم أن يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة لعصره ، . . ومن الخطأ أن نقصر الأخلاق على سلوك المرء كفرد مستقل عن الحياة الاجتماعية ، فلكل ظرف واجباته ، ويتعسر وجود حالة لا تقضى فيها الأخلاق » .

ونحن نرى أن من أسباب هذه المواقف السلبية ، أن الغزّالي كان قد وصل إلى مرحلة خطيرة من الشعور بالعجز وهو صوفي ؛ أي أنه قطع كل صلاته مع العالم الحارجي الذي غلبت عليه النفعيّة التي تبعده عن الآخرة ، وهي غاية مسعاه ؛ فلم يعد عضواً مساهاً في بناء مجتمع يساعد على نمو العقيدة الاسلامية ؛ بل أظهر ذوباناً خاصاً في التصوف في ذات العبادة . فان جوهر التصوف - كما رآه - أن ينغمس المريد في العبادة ، فلا شأن له بما يحدث حوله ، لذلك تحوّل الى عقيدة ما ، تناقض جميع التيارات البارزة في عصره . ولعل الأخذ برأي بعضهم بتشيعه في هذه الفترة يدفعنا إلى أكثر من خطأ ، الآن .

#### ٧ ـ وفاة الغزّالي : (٥٠٥ هـ) .

لقد عاد الغزّالي إلى بغداد من مصر ، ولم يمكث بها طويلاً ؛ حيث واصل رحلته إلى طوس (٢٢٠) وهناك لم يلبث أن استجاب إلى رأي الوزير فخر الملك للتدريس في نظامية نيسابور (٢٠١) ، مكرهاً فكانت مدة قصيرة أيضاً (٢٠٥) في ذي القعدة من سنة ( ٤٩٩ هـ ) ، حتى إذا تحققت سنة (٣٠٥ هـ ) ، وقد سقط فخر الملك ذبيحاً بيد الباطنية ، أسرع الغزّالي إلى طوس ثانية . وسكن في الطابران منها ، متخذاً بجوار بيته مدرسة للعلوم الدينية (٢٢١) ، ذكر السبكي أنها اختصت بالفقهاء (٢٢٠) ، مع رباط (٢٠١٠) أو خانقاه (٢٠١٠) للصوفية ، بعد أن قال لنفسه يجب أن يطلق الدنيا بأسرها ، فأقبل على علوم الأخرة ـ وهي القرآن والحديث ـ متأثّراً بصرع صديقه الوزير فخر الملك ، الذي كان يذكر له أنه يتمنى أن يلجأ إلى

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن خلكان : وفيات ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>١٧٤) ابن الجوزي : المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ ؛ وياقوت : معجم البلدان ، ج٣ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>١٢٥) السبكي ج ٤ ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۱۲٦) أيضاً ج ٤ ص ١٠٦ ؛ وابن الجوزى : المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>۱۲۷) الطبقات ج ٤ ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن الجوزي: المنتظم ج ۹ سنة ٥٠٥ هـ.

<sup>(</sup>١٢٩) ابن خلكان سنة ٥٠٥ ؛ والسبكي ج ٤ ص ١٠٦.

حياة لا هم له فيها إلا العبادة(١٢٠٠) ومجالسة أهل القلوب(١٣٠٠؛ فكان له ما أراد!

وكانت وفاته في يوم الاثنين ١٤ جمادي الآخرة سنة ٥٠٥ هـ(١٣٢) المصادف كانون الثاني (١٣٢) يناير من عام ١١١١ م (١٣٠) . ودفن في مقبرة الطابران بطوس (١٣٠) وظل قبره بها مزاراً (١٣٠) ؛ ولقد زاره ابن السمعاني (١٣٧) .

<sup>(</sup>١٣٠) ياقوت: معجم البلدان ج ٣ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن خلکان سنة ٥٠٥ هـ.

<sup>(</sup>۱۳۲) السبكي ج ٤ ص ١٠٦ ؛ وابن خلكان سنة ٥٠٥ هـ ؛ وياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٥٦١ ؛ وابن الجوزى: المنتظم ج ٩ سنة ٥٠٥ هـ .

Encycl. Brita., X, 322. (177)

والشريعة في المنقذ من الضلال ص m YN ؛ وكولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص m NN . 177 .

<sup>(</sup>١٣٥) ياقوت: معجم البلدانج٣ ص ٥٦١، وابن خلكان ـ سنة ٥٠٥هـ، والسبكي، ج٤ ص١٠٦.

**<sup>(</sup>١٣٦)** السبكي ج ٤ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٣٧) الزبيدي: الاتحاف\_ المقدمة ج ١ فصل ٧ .

# المناجي العامة لتف كيرالغترّالي

### (١) تهيد :

ما لا يقبل الشك ، أنّ الغزّالي نظر إلى أحوال العلماء في عصره نظرة مليئة بالنقد البنّاء . فهو من هنا ، فكّر بوضع نهج عام « يخلّص (به) الأمة الاسلامية من ضرر الزخارف الكهالية والزيادات الثانوية المفسدة للروح الدينية ، وأن يقوّي الأثر التهذيبي للشريعة التي تعامى الناس عن مقاصدها وغاياتها » (() . لذلك ؛ فهو « لم يتكلّم عن الفلسفة إلاّ ليبطلها ، ولم يبحث عن العلوم الأخرى إلا تحبت ضوء الدين » (() ؛ فتميّز تفكيره بأصالة الافادة من أفكار سابقيه بالقدر الذي يظهر طريقته متميّزة عن تفكيره بأصالة الافادة من أفكار سابقيه بالقدر الذي يظهر طريقته متميّزة عن عيرها من الطرق بخصائص لا يمكن للباحث إلاّ أن يضعها موضع التقويم في المحصول الجهود الفكرية الماضية ، ونتيجة المباحث الاسلامية ، والحل الوسط الدي وصل إليه الفلاسفة ( المسلمون ) في ( بعض ) مسائل الدين والفلسفة قبل فهمها ، كها فعل غيره » (ع) كان يخضع في نقده ، بشكل عام ، الفلسفة قبل فهمها ، كها فعل غيره » (ع) كان يخضع في نقده ، بشكل عام ، القسدى في الوقت ذاته » () .

<sup>(</sup>١) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال ، مقدمة د . صليبا وعياد ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) مقاصد الفلاسفة ، مقدمة د . دنيا ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) أيضاً ، ص ٢٣ ـ ٢٤ .

ويرى (كولدتسيهر)، أن الغزّالي قد استطاع بقدرة المفكر أن يشيع الفكرة الدينية العامة « التي رفع بها معه شأن الآراء الصوفية، وجعلها من العوامل الفعاّلة في الحياة الدينية في الاسلام »(١٠).

والغزّالي - كما يبدو لدارسه بشكل عام - واحد من أكبر مفكري الاسلام ؛ ولعله أقربهم إلى الابتكار (٧) . فآراؤه في التربية والتعليم (٨) وحدها يمكن أن تعتبر تجديداً مهم في وضع قواعد سلوكية للمريدين وطلبة العلم ؛ فهو « من القائلين بأن التربية يجب أن تتناول العناصر الثلاثة : الروح والعقل والجسم في عملها ؛ وان إهمال واحد من هذه العناصر ينتج نقصاً في التربية قد ينتقل أثره إلى العنصرين الآخرين (١) .

والمه، عندنا، انّه « مهما تكن الآراء التي قيلت عن الغزّالي مختلفة ، فان الجميع متفقون على مكانته في شؤون المعرفة ، ورسوخ قدمه فيها  $^{(1)}$  مع ما نستشعره من وعورة تنوع وتشعب تلك المعرفة التي طرق أبوابها . ولـذلك نجده في معالجاته لكل القضايا، التي نحا فيها منحى الناقد، يمتاز بسلبية حادّة ، خصوصاً « في قوة نقده للنظريات الفلسفية  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>٦) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الاسلام ص ١٨١.

<sup>(</sup>٨) الاهواني ، د . أحمد فؤاد : التعليم في رأي القابسي ، القاهرة ، ١٩٤٥/١٣٦٤ ، ص ٢١٨-٢١٨ ؛ والطيباوي ، د . عبد الطيف : محاضرات في تاريخ العرب والاسلام ، بيروت ١٩٦٣ ، ص ٩٣ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٩) أنظر الطيباوي : محاضرات . . ص ١٠١ . وتلك نظرة فلسفية محضة ، ولو بدا عليها خلط ظاهري في سوق تأثير فقدان أحد العناصر في الآخرين ؛ إلاّ أن ذلك ـ في رأينا ـ يخضع لحياة الغزّالي نفسها المليئة بالغرائب ؛ حيث « قد تخللها كثير من العواصف والانقلابات ، وهي تصوّر لنا بوضوح تطوره الفكري وترشدنا إلى تفهّم نفسية هذا المصلح الكبير » . أنظر : المنقذ، مقدمة د . صليبا وعياد ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) العثمان : الدراسات النفسية . . ص ٩ .

<sup>(</sup>١١) المنقذ ، المقدمة ص ٣٠ .

وكان الغـزّالي ، بشهـادة بعض دارسيه ، واضع علـم النفس عنـد الاسلاميين(۱۲) ؛ ولذلك فهو يبدو أحياناً في دراساته عالماً فسيولوجياً وبيولوجياً بارعاً أتقن فن التشريح إلى درجة الاعتراف له بالتقدير ؛ رغم علمنا بعدم تجربته في هذا النوع من الفن(۱۲) .

كذلك نلاحظ من خلال دراسته ، أنه لم يعن بالظواهر فحسب ؛ بل امتد اهتامه إلى الباطن . وأهم ما شغله طوال سني اضطرابه ، هذا السؤال : كيف يطهّر قلبه ؟؟ ومن هنا ، نراه « قد عالج . . . . موضوع طهارة القلب ، وأفاض في ذلك ؛ لأن هذه الطهارة هي وسيلة المناجاة التي يتطلّع إليها الصوفية »(١٤٠) .

وكمرحلة أولى لفهم منحى التجديد عند الغزّالي (٥٠٠) من خلال كل مناحيه ، نرى أن نشير بداية إلى أنه اعتبر « الشريعة الاسلامية أصلاً تستمد منه المبادىء

<sup>(</sup>۱۲) العثمان: الدراسات النفسية . . ص ٥ . يلاحظ لما لابن سينا من مكانة في علم النفس. راجع: مذكور، ابسراهيم بيومي: في الفلسفة الاسلامية، القاهرة، ١٩٤٧، ص ١٦٢ ـ ١٧٠؛ Landauer, S.H.,: Die Psychologie des Ibn Sina, ZDMG, 29, 335.

<sup>(</sup>١٣) لاحظ بوجه خاص كتابه: الحكمة في مخلوقات الله؛ ضمن (العقود واللآلىء) ط القاهرة، ص ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(1</sup>٤) منهاج العابدين، القاهرة، ١٩٥٤/١٣٧٣ ص ٥١ تعليق (١). والذي يبدو أن تلك المرحلة أول ما يبتدىء به المريد عندما يسلم أموره، بعد تطهير قلبه، إلى استاذه؛ كما حدث لتلميذه الرازى. أنظر: السبكي: الطبقات ٤/ ٢٥٨؛ وكولدتسيهر، المرجع السابق، ص ٣٤٧.

<sup>(10)</sup> يلاحظ أننا لا تبيل لان نضع أنفسنا إزاء شخصية الغزّالي الأسطورية التي رسمها له بعض المعجبين أو المنتقدين ؛ بل أننا نؤكد أنه «نجح.. في معالجة مسألة الخلاف بين الفلسفة والدين، التي شغلت الأفكار عصوراً طويلة؛ فعرف كيف يجب البحث في الموضوع « (المنقذ، المقدمة ص ٣٠ ـ ٣١)؛ حتى لقد اعتبره بعض الدارسين «حجة ثقة يحتج به، ولآرائه فصل الخطاب» (كولدتسيهر: العقيدة.. ص ١٨٠ ـ ١٨١). والذي يهمنا هنا، أنه تميز بأسلوب من أوضح خصائصه «قوة التعبير الواضح ، بحيث يستطيع أن يصور أدق المعاني وأصعبها بعبارة غلية في الوضوح والظهور» (مقاصد الفلاسفة، مقدمة. دنيا، ص ٢٤). لكن ذلك كله، لا يمنعنا من أن ندّعي أنه في كتبه المضنونة لا يخلو من تعقيد؛ كما سيتضح ذلك فيا بعد.

التي من شأنها تنظيم علاقة الانسان بغيره ؛ ولكنه لا يمانع في أن يساعد الشريعة ، في هذا المجال ، ما يسمّى بالعلوم السياسية ، وما إليها ؛ ومن شأن المساعد أو المكمّل أن لا يعارض أو يناقض »(١١) . وهو لذلك ، اعتبر متكلماً حقيقياً (١١٠) ، بعد أن «أصبحت لفظة (المتكلم) تعني العلم بالإلهيّات »(١١) ؛ لأنه سار في مدركاته الكلامية ، ومجادلاته ، سيراً إسلامياً محضاً ؛ حتى أصبح نموذجاً للمتكلم المسلم (١١) . ويرى فنسنك أن الغزّالي قد أتى بالجديد عندما «قسّم عوالمه الثلاثة بشكل يتيح له أن يربطبين عالم الملك والشهادة ، وعالم الجبر وت بعالم الملكوت ؛ وهو ما لا يعرف الكشرة والنقص ، وقد أوجده الله بإرادته القديمة »(١٠) .

ومع ذلك ، فالغزّالي \_ كما يراه فنسنك \_ لم يكن يبتعد عن خط الافلاطونية المحدثة (٢١٠) ؛ فهو إذ يناقض آراءه بين مكان وآخر من كتبه لأنه تقلّب بـين أن يكون متكلماً أشعرياً ، وفيلسوفاً فيضياً معتدلاً ؛ فذلك يتضح تماماً عند رفضه

<sup>(</sup>١٦) مقاصد ص ١٣٥.

<sup>(</sup>١٧) حتى، فليب، تاريخ العرب (مطول)، بيروت، ١٩٦١، ٢/٢٥٦. ويرى الدكتور حسام الألوسي أن عمل الغزّالي المهم في مجادلاته الكلامية، وبشكل خاص موضوع تحديد موقفه من قضية العالم؛ أنه استطاع أن يرتب الأراء السابقة عليه بشكل أنه جعلها «في الكتب الكلامية، تنظياً وتبويباً وجمعاً، يساعد على حصر المشاكل المدروسة، والنظر إليها موحدة وبصورة متكاملة». الألوسي: حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، ص ١٢٢.

Encylopaedia of Islam. : في ( Kalam ) وراجع مادة ( وراجع مادة ( ۱۸) حتى : تاريخ العرب ، ۲/ ۴۵۷ . وراجع مادة ( ۱۸) Wenisnck, A. J. ; La Pensee de Ghazzali, Paris, 1940, P. 201, ( ۱۹)

Encycl. Islam: Art. ( AL- Ghazali ) .

Wenisnck; op. Cit.; P. 85. (♥\*)

الكانسي: حوار.. ص ١٢٣ موقف الغزّالي من قضية خلق العالم (الألوسي: حوار.. ص ١٢٣ حالية من الجدّية (أيضاً، ص ١٢٦ - ١٢٧)؛ كذلك راجع التفاصيل في موقفه المذكور:
AL-Alousi, H.: The Prob. Of Creat. In Islam, pp. 306 ff.

لنظرية الفيض ، ثم اعتاده عليها في إيضاح فكرة حدوث الروح (٢٢) . فهو يرى « أن الله خلق العقول وكمّل هداها بالوحي «٢٢) . وهو بعد ذلك ، عندما يتكلم عن النفس يدلل عليها بأحد الألفاظ الأربعة : النفس ، والقلب ، والروح ، والعقل (٢٢) . والنفس - عنده - تعقل عن طريق هدى الوحي ؛ ومع ذلك يضعها في منزلة العقل المحض عندما يدّعي أن ليس بين النفس وذاتها آلة . لهذا يتعذّر تعقّلها بآلة (٢٥)؛ وانها تشبه في عملها (الملك) في مدينته ؛ فهو الرأس المفكّر المُدّر لأمور هذه المدينة (٢١).

ونلاحظ الخلط في موضوع القلب والنفس والروح والعقل - عند الغزّالي يتضح كلم استطعنا إدراك خصائصه في التأليف؛ مع أنه حاول هو نفسه أن يمارس تمييز «هذه الألفاظ »(۲۷)؛ لكنّ تمييزه ذاك لم يخرج عن كونه تمييزاً «في المرتبة والوظيفة »(۲۸). فهو في ذلك ، مثلاً ، يرى أن الروح والنفس والعقل والقلب - ذلك الجوهر المفارق لجسم الميت - يبقى خاضعاً لكل انفعالات الظواهر الطبيعية بعد فناء الجسد (۲۱). لذلك ؛ فهو يرى أن الفناء الحقيقي يكون بمنع الحواس

Wenisnck; op. cit. , P. 61. (YY)

ويلاحظأن الدكتور الألوسي يرى أنّ الغزّالي في كتبه التي غلب عليها الطابع الصوفي والفلسفي أكثر من الطابع الكلامي ، « ومعظمها من المضنون بها على غير أهلها ، فيلسوف فيضي ، لا يختلف عن الذين صبّ عليهم جام نقده في ( التهافست ) ». الألوسي : حوار . . "ص ٢٤٣-

<sup>(</sup>٧٣) الحكمة في مخلوقات الله ، ص٣.

<sup>(</sup>٧٤) العثمان : الدراسات النفسية ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢٥) أيضاً ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢٦) إحياء علوم الدين ٣/٥.

والغزّالي يتطرّف في فرضياته ؛ لأنه يرغمنا على الاعتقاد بأنّ ضياع ( المدينة ) كلها لا يؤثر على هذا ( الملك ) ؛ فهو يفترض أنّ الجسد يتمزق ويضيع ؛ لكن «الانسان العاقل بكهاله قائماً باقياً ، وهو كذلك بعد الموت » . ( إحياء . . ٤/٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٧٧) العثمان: الدراسات النفسية ، ص ٥٧ - ٦٠.

<sup>(</sup>۲۸) أيضاً ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢٩) الدرّة الفاخرة في كشف علوم الأخرة ؛ ضمن ( العقود واللآليء ) ص ١٦ .

الباطنة من عملها . أما الموت الجسماني ؛ فهو منع الحواس الظاهرة أن تؤدي عملها (۲۰۰ . فالغزّالي لا يسقط العقل بسقوط الدماغ ؛ لأن الدماغ في الانسان يكاد يكون ذا أهمية خاصة لأعضاء الجسم من وجهة نظر كونه ينبوع الحس (۲۰۰ فقط . ولهذا كله ؛ نرى الغزّالي يحارب العبادة الظاهرة التي رآها تشيع في عصره ، ونادى بالعبادة الباطنة (۲۲) ، على أساس من اخلاصه للعقيدة الدينية .

ولعل أهم ما يمكن التأكيد عليه في دراسة منحى الغزّالي النقدي ، أنه يعود في حقيقته إلى ظهور الغزّالي نفسه في مجتمع كثر فيه الانحلال (٢٣) ، وقد تعدّى الانحلال إلى كل جوانب الحياة ؛ فتعددت جوانب الغزّالي بتعدد الحاجات التي أملتها ظروفه المختلفة عليه . « فهو فقيه ، وهو متكلم ، وهو فيلسوف ، وهو صوفي » (٢٤) . وتلك جوانب اشتهر بها (٢٥) شهرة لا لبس فيها ؛ بل أنها من أهم عوامل وقوعه في التناقض والغلط والتوهم ، كما يبدو للباحث لأول مرة ؛ إنما من المهم أن نقرر أن الرجل استطاع بذكاء أن يرتدي لكل ظرف حلة فظهر في كل مرة بمظهر المتمكن من عرضه لأفكاره ، وافادته من أفكار سابقيه .

والحق يقال: أن الغزّالي في كل مؤلفاته يبدو ثلاثي الشخصية: كمتكلم، وكفيلسوف، وكصوفي (٢٦)؛ فقد كان ينحو منحى فيعود ويرفضه؛ فاختلط التقدير على قرّائه، فاعتبر فيلسوفاً بحق، ومتكلماً بحق، وصوفياً بحق. ومن هنا؛ نبّه فنسنك على ضرورة التفريق بسين الغنزّالي كصوفي والغنزّالي كمعتقد (٢٧).

<sup>(</sup>٣٠) أيضاً ، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣١) الحكمة في مخلوقات الله ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٢) منهاج العابدين ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣٣) العثمان : الدراسات . . . ؛ مقدمة د . الاهواني ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣٤) أيضاً ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣٥) أيضاً، ص٥.

AL- Alousi; op. cit., part 2, ch. iii . : وللتوسع ينظر ؟ . . . ص ٢٤٤ ؛ وللتوسع ينظر (٣٦) Wenisnck: Muslim Creed, Cambridge, 1932, p. 96. (٣٧)

## (٢) الغزّالي وموقفه الجدلي من معاصريه:

رأى الغزّالي في معاصريه طائفتين:

الأولى : تنكر على الفلاسفة علومهم .

والثانية : تقبل بعلوم الفلاسفة (٢٨) .

فأنكر على الطائفتين تطرفهما (٢٦٠) ؛ ثم أتى بفكرة تقبل من الفيلسوف ما يتفق مع الدين ، وترفض باصرار ما لا صلة له بالدين (٤٠٠) . فوضع طريقة لتحصيل العلم على وجهين :

- (١) ـ التعليم الربّاني : وهو رياضة فكرية داخلية .
- (\*) التعليم الانساني : « وهو التحصيل بالتعلم من خارج  $^{(1)}$  .

لذلك : فالعلم « الذي هو فرض عين على كل مسلم  $^{(1)}$  يقع في ثلاث صور :

- (١) ـ الاعتقاد .
  - (۲) الفعل
- (٣) الترك<sup>(٢٢)</sup>.

<sup>(</sup>٣٨) معيار العلم ، ط . الكردي ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣٩) أيضاً ، ص ٦ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٤٠) طوطح ، د . خليل : التربية عند العرب ، القدس ، ( بلا تاريخ ) ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤١) الاهواني: التعليم . . ص ٧١٤ .

<sup>(</sup>٤٣) أيضاً ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤٣) أيضاً ، ص ٢١٤ .

وسنلاحظ بعد ذلك ،انه يعطي نصوصيات للتعليم الربّاني (أيضاً ص ٢١٤ ـ ٢١٥). لأن « أفضل المعلومات وأعلاها وأشرفها هو الله ؛ الصانع ، المبدع ، الحق ، الواحد ؛ وهذا العلم ضروري ، واجب =

وتقوم العقيدة الدينية في الأساس على أن « العقل غير كاشف للغطاء عن جميع المعضلات »(١٤). ومن هنا تتحدّد جميع مواقف الغزّالي المختلفة الأخرى ، حيث تتجه مساعيه كلها إلى رفض ما يخرج الاعتقاد إلى عدم الفعل أو عدم الترك ؛ لأن من واجب المعتقد أن يفعل ما يأمر به أو يوحيه المعتقد به ، أو أن يترك كل ما ينهى عنه ويرفضه . لذلك كله ، يأتي نقده للتفكير الفلسفي(٥٠) ؛ حتى غلا بعضهم فاعتبر نقده للفلاسفة مما « أدّى إلى موت الفلسفة في الشرق الاسلامي »(٢٠) ؛ بينا الواقع التاريخي يشير إلى غير ذلك بوضوح .

والحق أن الغزالي ، ذا القدرة الخارقة على دحض أفكار سابقيه ، مع افادته منها في نفس الوقت ، استطاع أن يظهر وكأنه مبتكر ؛ بل اعتبرت أصالته في ما ابتكر نتيجة لعمق الفلسفة في منهجه (۱۷). لكن ذلك لا يعني أنه ابتكر في كل المشاكل الكلامية والفلسفية التي تعرض لها ؛ بل ان البحث العلمي الجديد أثبت أن الغزالي أخفق في معالجته لمسألة الفاعل (۱۵) ؛ كما أنه لم يقدم جديداً في مسألة العلمة التامة والمرجّح (۱۵) . وبشكل عام ، إن موقف الغزالي من مشكلة الوجود (۱۵) مثلاً ، لم يكن أصيلاً في غير تجميعه لآراء سابقيه . فهو يرى أن ليس الوجود (۱۵) مثلاً ، لم يكن أصيلاً في غير تجميعه لآراء سابقيه . فهو يرى أن ليس

<sup>=</sup> تحصيله على جميع العقلاء » (أيضاً ، ص ٢١٣). وتنضح موقف الغزّالي هذا بعد تصوفه ، مع أنه «لم يبلغ الدرجة التي بلغها الحلاّج من الاتحاد والفناء » (المنقذ ، المقدمة ص ٥٦) ؛ بل «كان ينكر الاتحاد والحلول ، أو نحوه ، طريقاً إلى العرفان ؛ ويقرر قيام الحدس والفيض والإلهام أداة لإدراك العالم الباطن » . (الطويل :أسس الفلسفة ،القاهرة ، ١٩٦٤، ص ١٢٣) .

<sup>(</sup>٤٤) المنقذ، المقدمة ص ٥٦. فقد اعتبر عدم كشف العقل للغطاء ميزاناً «للكشف الباطني الذي تتجلى به العقائد، الدينية، ويحصل به الأمان، ويعود اليقين إلى النفس» (المنقذ ص ٥٦).

<sup>(</sup>**٤٥**) راجع الطويل: أسس الفلسفة ص ٧٦١ ـ ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤٦) أيضاً ، ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ .

Encycl. Islam (al-Ghazali) دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص ٣١٦؛ قارن (٤٧)

<sup>(</sup>٤٨) الألوسي : حوار ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤٩) أيضاً ص ١٢٥. فالألوسي يرى أنه يتابع الأشاعرة في هذه النقطة ابتداءً من الأشعري (اللمع؛ القاهرة ١٩٥٥، ص ٤١). كذلك أنظر: حوار ص ١١٧؛ والتفاصيل ص ١٣٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٥٠) الألوسي : حوار ص ١٧٣ وما يليها ؛ وراجع التفاصيل في :

AL- Alousi; op. Cit.; pp 306-315.

في الامكان أن ينتهي العالم إلى الفناء المحض ((٥)) ؛ وتلك متابعة واضحة لسابقيه ((٥)) . ويتضح موقفه في المتابعة عند تعرّضه لفكرة الزمان ((٥٥)) ؛ وفي مسألة مبدأ العلّية واستحالة التسلسل في العلل إلى ما لا نهاية ((٥) التي لم يستطع الغزّالي أن يقدّم لنا جديداً فيها ؛ وقد أشار الدكتور الآلوسي إلى أنه استفادها من رجال القرن الثالث المتكلمين «كما يتضح ذلك عند النظام ، والكندي ، ومحمد بن شبيب ، والكعبي ، ومن تابعهم »(٥٥) . كذلك تابع المعتزلة وتأثّر بهم في بعض حلوله ((٥)) ؛ وليس بالامكان أن ننكر تأثّره بالاسماعيلية (= الباطنية ) الذين قادوه ، عندما تعرض لدرسهم ونقدهم ، «الى الاستبحار في عالم الفلسفة »(٥٥) .

## (٣) الغزّالي وعلوم الفلاسفة:

ونستطيع أن نخلص بسهولة ، بعد درس كتبه المكلامية ومقارنتها بكتبه المضنونة ، الى أنّ الغزّالي عندما تعرّض لنقد الفلاسفة والباطنية ، غيره عندما كتب فلسفته الخاصة ، ثم غيره وهو يرفض كل شيء ليتصوّف . واذا كان يبدو من خلال كتبه ضد الباطنية جدلياً معارضاً ؛ فهو في كتبه التي ردّ فيها على

<sup>(01)</sup> التهافت ص ۸۰ ـ ۸۱ .

<sup>(</sup>٥٢) الألوسي : حوار ص ٢٠.

<sup>(</sup>**٥٣**) أيضاً ، ١**٢**٧ .

 <sup>(</sup>٤٥) أيضاً ، ص ١٧٧ .

<sup>(00)</sup> أيضاً ، ص ١٢٧ ؛ وراجع التفاصيل في : .365-366 ، وراجع التفاصيل في : ١٢٥ ، 365 وخلاصة موقف الغزالي « أنه لا بد من أن يصدر الحادث عن قديم ، لاستحالة أن تكون الحوادث لا نهاية لها في العدد » (حوار ص ١٢٨) . وهذا نفسه يدفعنا إلى متابعة د . الألوسي في عدم تبرير موقف الغزالي من ردة على القول بالبعد والقبل بالنسبة للزمان قبل خلق العالم الذي قال به ابن سينا. قارن: النجاة ص ٣٥٦؛ والتهافت ص ٥٢ - ٣٥ ؛ وحوار ص ٥٢ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٥٦) الحظ مثلاً : حوار . . ص ١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥٧) بروكلهان : تاريخ الشعوب الاسلامية ، ٢/ ١٣٩ .

الفلاسفة سوفسطائياً (١٥٠ تبدو روح المناقضة على كل منحى سلكه معهم . وإذا جوّزنا لأنفسنا أن نعتبره مبتكراً فلأنه في رأينا كان يسعى ـ وقد يكون عن دون قصد منه ـ إلى « تقريب الفلسفة . . إلى عقائد الدين وقواعده »(١٠٠) . حتى جاء رينان فادّعيٰ أنه « انتهج لنفسه طريقاً خاصاً في التفكير الفلسفي »(١٠٠) ؛ ولم يستطع أن يبرز هذه الطريقة إلا بعد أن عرّض أفكار الفارابي وابن سينا للحضه(١١٠) ، فيما يشبه الابتكار(١٢٠) الذي نكاد نجزم أنه لا يخرج عن كونه ابتكاراً في بسط تلك المفاهيم بوضوح إلى أذهان الناس(١٢٠) بعد أن اعتبر نفسه الفيصل والحكم بين أفكاره وبين أفكار سابقيه من فلاسفة الاسلام(١٠٠) ، الذين تهيّاً لهم أن أرسطو هو « الغاية التي انتهت إليها جميع العلوم »(١٠٠) . وإذا كان كل من الفارابي وابن سينا قد حاولا تصحيح أفكار أرسطو ، فلم يكن ما رفضاه وما لم يحاولا ذكره أنفة من المتابعة فيه ، أن يعود الغزّالي إلى بحثه ونقده وإبطاله(٢٠٠) ؛ فقد كان همّه « ابطال ما اختاراه ، ورأياه الصحيح من مذهب رؤسائها في الضلال . . . »(٢٠٠) ، بعد أن التمس لنفسه « كلاماً شافياً في الكشف عن تهافت الفلاسفة ، وتناقض آرائهم ، ومكان تلبيسهم ، واغوائهم »(٢٠٠) .

<sup>(</sup>۵۸) راجع مثل هذه المواقف كتاب حوار للآلوسي ؛ القسم الثالث ؛ ف ۲ ص ۱۳۴\_ ۱۳۰ ؛ ف ٤ ص ۱۸۰ ؛ ف ٤ ص ۲۸۱ ؛ ف ٤ ص

<sup>(</sup>٩٩) الرفاعي : الغزّالي ، مقدمة المراغي ، ١٧/١ . وسنلاحظ ، بعد ذلك ، مثـل هذا في نقـده للمدركات الصوفية أيضاً .

<sup>(</sup>٦٠) المنقذ ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٦١) التهافت ، ص ٨ ـ ٩ .

Encyl. of : وهو يتابع ( ۱۹۳ ) لقد اعتبره دي بور ابتكاراً ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ۳۱۹ ) ؛ وهو يتابع ( ۱۶ ) ( Islam.; Art. ( al- Ghazali )

<sup>(</sup>٦٣) الرفاعي: الغزَّالي ١٧/١؛ والعثمان: الدراسات ص ٧٩.

<sup>(</sup>٦٤) المقاصد ، مقدمة د . سلمان دنيا ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٦٥) العثمان : الدراسات ، مقدمة د . الاهواني ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٦٦) المقاصد ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٧٧) التهافت ، المقدمة .

<sup>(</sup>٦٨) المقاصد، ص ١٠، ٣١.

ولقد حصر الغزّالي علوم الفلاسفة في أربعة موضوعات:

(١) الرياضيات . (٧) المنطقيات .

(٣) الطبيعيات . (٤) الإلهيات (٣)

أمَّا الفلاسفة أنفسهم ، فقد قسَّمهم إلى ثلاثة أصناف :

(1) الدهريون . (۲) الطبيعيون . (۳)  $|V_{a}|_{a}$ 

وقد قامت مخالفة الغزّالي للدهريين لقولهم « إن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع  $^{(1)}$ . أما ما رآه مخالفاً للإسلام عند الطبيعيين فهو قولهم « إن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه ، أيضاً ، وانها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ؛ ثم إذا انعدم ، فلا يعقل اعادة المعدوم  $^{(1)}$ . أما ما خالف به  $^{(1)}$  للإلهون الحق ، أنهم أنكروا البعث ، وأنكروا علم الله بغير الكليات ، وأنكروا حدوث العالم  $^{(1)}$ .

لذلك كله ، اعتبر الغزّالي الدهريين والطبيعيين من الزنادقة(١٧١ ؛ والإلهيين ناكرين لما جاء به الوحي ، فهم كافرون ، ومن ذوي البدع(٢٠٠٠ .

والغزّالي ، قبل ذلك ، يرى أن الرياضيات لن يكون في مقتضاها ما يخالف العقل ؛ فلا حاجة للتعرض لها في المقصد والتزييف(٧٦) .

<sup>(</sup>٦٩) أيضا ، ص ٣١ .

وهذه العلوم ليست في واقعها كل علوم الفلاسفة ؛ لكن الغزّالي رأى أن ما يعارض الدين يكمن في هذه الموضوعات ؛ فتعرّض لتلخيصها بتركيز يشير الاعجاب في ( المقاصد ) ، وهاجمها وعرّض بها ، ونقدها ، وانتقدها في ( التهافت ) . ( المقاصد ، مقدمة د . دنيا ، ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٧٠) المنقذ، ص ٨٤، ٨٤، ٨٥، ٨٥ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٧١) أيضاً ، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٧٢) أيضاً ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٧٣) أيضاً ، ص ٩٥ - ٩٦ .

<sup>(</sup>٧٤) المنقذ ، ص ٨٥ وما يليها .

<sup>(</sup>٧٥) أيضاً ، ص ٣٢ ، ٩٥ ـ ٩٦ .

<sup>(</sup>٧٦) المقاصد، ص ١٣، ٢١- ٢٢.

وأما المنطق ؛ فهو ما كثر فيه الصواب ، وندر الخطأ . وتأتي نحالفته لفلاسفة الاسلام في هذا الموضوع ، من جهة ما أوردوه من اصطلاح وإيراد يخرجان عن المعنى والقصد . ولذلك فهو يؤكد على أن من أهداف المنطق « تهذيب طرق الاستدلال »(۷۷) ، و يحتاج إليه الباحث في مباحثه العقلية ؛ لأن الأفكار تفسد إن لم ترتكز إليه(۷۷) .

وبذلك ، يكون المنطق قد خلص من تشذيب الغزّالي ونقده في « التهافت » ؛ بالرغم من أنّ ذكره له في « المقاصد » كان على أساس عرضه ثم التعرّض لنقده وتزييفه (۲۷۱) . لكنّا نلاحظ أنّ الغزّالي قد « وضع للمنطق أهمية كبرى في أسلوب التفكير بشكل عام باعتباره ميزاناً »(۸۰۰) عقلياً يمكن اللجوء إليه عند تخلخل المقياس في إدراك صواب وخطأ بعض الأمور . أمّا ظاهرة تكرار المنطق في ( المقاصد ) و ( التهافت ) « بصورة واحدة ، هي صورة العرض في الكتابين ، بفارق واحد ، هو التوسّع في العرض في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ أو في معنى أدق ، في كتاب ( معيار العلم ) الذي صرّح الغزّالي . . . أنه قسم أخير من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ عن العرض في كتاب ( مقاصد أخير من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ عن العرض في كتاب ( مقاصد أخير من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ؛ عن العرض في كتاب ( مقاصد ألفلاسفة ) » . (۱۸۰۰) فذلك ما يجعلنا نعتقد أنّ الغزّالي كان أضمر نقداً للمنطق تراجع - كما يبدو - أمام بديهياته ، وعدم استطاعته النفاذ إلى خلل فيه كما تصوّر ( ۲۸۰) .

<sup>(</sup>۷۷) أيضاً ، ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٧٨) معيار العلم ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧٩) لاحظ المناقشة القيّمة التي عقدها الدكتور دنيا في هذا الموضوع في مقدمته لمقاصد الفلاسفة ؛ وانظر بوجه خاص ص ١٧. ولعل في موقف الغزّالي العام هذا من الفلاسفة وعلومهم ، هو الذي أدّى إلى إدّعاء ديورانت أن ظهـوره كان من أجل ال أن يقضي على الفلسفة من أجل الدين " . أنظر : قصة الحضارة ؛ مجلد ٤ ، ج ٤ ، ب ١١ ، ف ٤ ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٨٠) الطويل: أسس الفلسفة، ص ٧٦٥، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٨١) المقاصد، ص ١٧.

<sup>(</sup>٨٢) تصور الدكتور سليمان دنيا أن المنطق « مذكور في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) لا لينال ما بناله زميلاه الطبيعي والإلهي من نقد ؛ ولكن ليتخذ ألة لدرك مقصود كتاب ( تهافت الفلاسفة ) . . \_

## (٤) موسوعية الغزّالي:

إلى هنا ، والغزّالي يبدو مزاجاً « من علوم شتى ،أنضجها البحث ، وصقلها التفكير ، وأصفتها تجاربه ، وشكوكه القاسية التي عاناها في نشأته  $^{(7)}$ العلمية القلقة في نيسابور  $^{(14)}$  . فقد كان الغزّالي « دائرة معارف عصره ، رجلاً متعطشاً ، إلى معرفة كل شيء ، نها إلى جميع فروع المعرفة  $^{(04)}$  .

ولعلنا لا نبالغ إذا زعمنا أنّ تفرّع مناحيه الفكرية، وازدواج شخصيته؛ سيكون مبرراً أصيلاً لما قد نحا إليه، وهو في ذروة تصوفه، من «أن نوع المعرفة التي توصّل إليها هي معرفة ذوقية باطنة ، لم تكن وليدة العقل الفطري ، ولا وليدة البرهان الكلامي ؛ بل تتفجّر من القلب كينبوع ماء صاف»(٨٦٠).

عندئذ؛ سنلاحظ بوضوح تطوره الروحي؛ ولأجل تحديد حالة المنحنى في هذا التطور، سنتعرّض في الفصل القادم لقلقه، ومرضه، وشكّه.

<sup>=</sup> وحكماً بين الفلاسفة وبين الغزّالي » . المقاصد ؛ مقدمة د . دنيا ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٨٣) الرفاعي : الغزّالي ، ١٤/١ .

<sup>(</sup>٨٤) راجع ، قبل ، ص،٣٣وما يليها ؛ وسيأتي في الفصل الرابع البحث في جذور قلقه ومرضه وشكّه ، انظر، بعد ص 70 وما يليها .

<sup>(</sup>٨٥) الرفاعي : الغزّالي ، ١٠/١ .

<sup>:</sup> تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت ، ١٩٥٨ ، ٢٠٤/ ؛ نقلاً عن : الفاخوري والجر : تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت ، ١٩٥٨ ، ٢٠٤/ ؛ نقلاً عن : Obermann, J. ; Der Philosophische und Religiös Subjektivismus Ghazali, Vienne, 1921.



قلق الغت زّالي وَمَرضه وَسِيْكُهُ



### (١) تهيد :

امتدّ القلق إلى ذهن الغزّالي، وهو يشهد الصراع في العقائد ، قبل تصوفه . وكانت عنايته موجّهة، تبعاً لمنهجه، إلى المتكلّمين والفلاسفة، ومن ثم الباطنية .

فهاذا وجد الغزّالي في هذا الصراع ؟

الذي يبدو لي أنه لم يجد غير أفكار ثلاث؛ هي : أنّ العقل هو المنتصر في معركته الضارية مع كل الظواهر ، فكان لا بدّ من التوفيق بينه وبين الدين كما فعل المعتزلة ؛ أو تَفوّقه حتى على تلك المدارك التي تهبط مع الوحي عند الفلاسفة؛ أو يتحقق عن طريق التأويل بالتعليم من الإمام المعصوم (المستور) عند الباطنية (۱).

ومع كل ذلك ؛ فلم يفهم الغزّالي المعتزلة ، كما يجب ، فقد ساوى

<sup>(</sup>۱) راجع مقالة ( المعتزلة ) لنيبرك في Encyclopaedia of Islam وقارن مكانة العقل عند المعتزلة عنده عنده المعتزلة النيبرك في Encyclopaedia of Islam وقارن مكانة العقل عند المعتزلة عنده عند نادر في كتابه: Ency Isl. عا ستجده عند نادر في كتابه: Political Attitudes: عند وات في مقالت المحل كذلك قارن مادة ( كلام ) في Ency Isl. عالم المنشورة في مجلة J. R. A. S. اسنة ۱۹۹۳ كذلك حول الباطنية لاحظ كولدتسيهر Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja- Sekte), Leiden, 1916

وقارن أقواله بجملة باراء تريتون: :Tritton, A.S.: Muslim Theology, London, 1967 والحظ بشكل خاص عن مكانة العقل في الاسلام بعامّة وصلته بالوحي بوجه خاص:

Arberry, A. J.: Revelation and Reason in Islam, London, 1957

بينهم وبين القدرية في حالة العجب التي تصدر عن العقل؛ مع أن القدرية لا عيلون إلى اطلاق العقل من أجل ذات اطلاقه (٢). كما رأى في اخوان الصفاوهم النموذج الحقيقي لأهل الباطن - أموراً متعددة تدعو الباحث إلى تأمل طويل ، فيا قد خلفوه أنفسهم في تفلسفه المضاد للفلسفة ، على الرغم من أنه لم يعترف لهم بالحق في قليل (٣) . كذلك ، كان نقده للأفكار الفلسفية في حقيقته هدماً موجهاً لصرح أرسطو الفلسفي الذي شيده بعد نقده لأفلاطون وسابقيه . فقد اعتبر الغزالي فلاسفة الاسلام - وأهمهم في نظره الفارابي وابن سينا - مردين لأفكار أرسطو (١) ، مع أن محاولة فلاسفة الاسلام كانت التوفيق بين الدين والفلسفة على أساس (أن كلا منها حق ، والحق لا يتعدد اله (١٠) ومع كل

<sup>(</sup>٧) أنظر: منهاج العابدين ص ١٥٠. والحظفيا يخص الاحاطة بمدى أفكار المعتزلة في الغزّالي كتابه: المعارف العقلية ، تحقيق: عبد الكريم العثمان ، ص ٥٧، وجار الله: المعتزلة ص ٦٣، ١٤٧، ٨٧ ، ٨٧، ٢٤٧، ٢٥٠ ، ٢٥٧، ٢٥١ . وانظر فيا يخص نقض حجة المعتزلة في الحسن والقبيح ، زكي مبارك : الأخلاق عند الغزّالي ، ص ٩٠- ٩٧؛ وقارن ذلك بالمستصفى للغزّالي (طبولاق ١٣٧٤ هـ) ص ١٣٨ وما يليها . فالغزّالي يربط بين أفكاره للاستحسان في الفقه والحسن عند الله ؛ انظر أيضاً : الحسني ، هاشم معروف : المبادىء العامة للفقه الجعفري ، طدار النشر للجامعيين ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المنقذ ص ١٣ ـ ١٤ ، ١٩ .

ويرى أحمد أمين أن من آثار اخوان الصفا في الغزّالي تأليفه لكتاب إحياء علوم الدين على نفس الطريقة ( المهدي والمهدوية ص ٢٤) ؛ فللرسائل التي اَلَفوها أثر واضح في الاحياء (حتى : تاريخ العرب ٢/ ٤٥٠ ؛ وقارن إحياء علوم الدين ٢/ ٢٥٤ و ٢٦٧ ، مع رسائل اخوان الصفا المدن العزّالي كان يتكلم بشكل يوحي أنه كلام «من جنس كلام الباطنية» ( ابن الجوزي : تلبيس ابليس ، طمصر ١٣٤٠ هـ ص ١٧٦ ؛ وقد نقله عنه الدكتور الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع ، ٢/ ١٠٦) ؛ ولمزيد من الموازنة انظر أقوال ابن تيمية (الفتاوي، مركز المدي ينقل عن ابن الصلاح ؛ قارن : الدكتور الألوسي ، الغزّالي مشكلة وحليً ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المنقد ص ٥١ ؛ والتهافت ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) الرفاعي : الغزّالي ٧٤/١ .

لكُن تفحصه الدقيق لعقائد الفرق المختلفة (المنقذ ص ٤٥، ٦٧، ٦٨) جعله سبّاقاً في «أن يشنّ على جملة المذاهب الفلسفية التي قامت في المشرق على أساس الفلسفة اليونانية غارة تستند إلى أصول عامة، وتقوم على دراسة عميقة» (دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ص ٣١٧).

ذلك ؛ فالغزَّالي نفسه لم يسلم من خضوعه للفلسفة(١) .

لقد فشل الغزّالي ، قبل دراسة كل هؤلاء ، مع علم الكلام . فقد اعتبره «غير واف بمقصوده »(۱) الذي يرتكز على «حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة »(۱) . ومع خطر هذا العلم ؛ فمن المكن أن تكون النفس التي تستشعر المرض في بواطنها واجدة علاجها فيه (۱) .

<sup>(</sup>٦) ذكر الذهبي مقولة لأبي بكر بن العربي ، هي «شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيّاهم في استطاع » ( الذهبي : سير أعلام النبلاء ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، برقم ١٢١٥٠ ، ورقة ٧٥ ب- ١٧ ؛ وقد نقل عنه العثمان : الدراسات النفسية ص ٣٣ ونقل عن الأخير دون اشارة إليه ، د . حسين أمين : الغزّالي ، بغداد ١٩٦٣ ، ص ١٤٥) . يلاحظ أنّ القارئ نقل هذه المقولة بشكل آخر حيث قال : « شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة ، ثم أراد أن يخرج منها فيا قدر » ( القاري ، علي : شرح الشفاء للقاضي عياض ، طبع اسطنبول ، منها فيا قدر » ( القاري ، علي : شرح الشفاء للقاضي عياض ، طبع اسطنبول ، البن تيميّة هذه المقولة ؛ وهي أقرب في الفاظها لما نقله القاري رغم ظهور التحريف في واحدة منهما ؛ وهي : « شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ، ثم أراد أن يخرج منهم فيا قدر » ( ابن تيمية : موافقة المنقول لصريح المعقول ، القاهرة ١٩٥١ ، ٢/٣ ؛ ونقض المنطق ، القاهرة ، ( ابن تيمية : موافقة المنقول لصريح المعقول ، القاهرة ١٩٥١ ، ٢/٣ ؛ ونقض المنطق ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ص ٥٠ ؛ وقد نقل عنها بدوي ، د . عبد الرحمن : مؤلفات الغزالي ، القاهرة ، ١٩٥١ ، ١٩٠١ ، والمنائل ٣ / ١٩٠١ ) ؛ بل انه تأثر بابن سينا خاصة ، (الفتاوى ٥/ ١١٦ ـ ١١٣ ؛ والرسائل ٣ / ٢١١) .

وليس يخفى أن هذه المقولة ان هي إلا دلالة صريحة على تأثر الغزّالي بمناهج الفلاسفة؛ فهي كذلك ما نستطيع أن نبرّر به فلسفته الفيضية ، وقوله بأزلية العالم بالزمان ، وقوله بأقسام العقل الأربعة . . . الخ ، ( راجع من كتبه مشكاة الأنوار ، معارج القدس ، المضنون الصغير ، وللضنون الكبير ، وكتاب المعارف العقلية ، ومعراج السالكين . . . ) .

 <sup>(</sup>٧) المنقذ ص ٥٠ ؛ كذلك قارن : فيصل التفرقة ، ومعراج السالكين ، وكتاب المعارف العقلية .

<sup>(</sup>٨) المنقذ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٩) الجام العوام عن علم الكلام ، ط . مصر ، ١٩٣٧ ، ص ٢٠ ـ ٢١ . وكأن الغزّالي ، مع عدم ثقته بعلم الكلام ، يريد أن يؤكّد على ناحية مُهمّة فيه؛ وهي أنه يحوي على كثير من الأصول التي يحكن بواسطتها أن تشعر النفس بالأمان الديني الذي أشار إليه في أكثر من موضع من كتابه (إحياء علوم الدين) . ومن هنا يأتي تقسيمه لفرق الكلام: (أ) فرقة ضالة . (ب) فرقة محقة . لكن الفرقة المحقّة نفسها لم تسلم من الغرور؛ لأن رجالها «ظنوا الجدل أنه أهم الأمور وأفضل =

وبعد حالة الاضطراب هذه ؛ يخرج الغزّالي من هذه المعارك ، كلها ، وهو يؤمن بفكرة أخرى ؛ فكرة « أن العقل ( هذه المرة ) عاجز عن الاحاطة بجميع المسائل ، وان وراء طور العقل طوراً آخر أساسه الحدس الديني »(۱۰۰) ؛ فتأتي تجربته الصوفية « بعد جهاد داخلي عنيف حطّم قواه الجسمانية والأدبية ؛ لقد عجز العقل عن شفائه ، فانقلب زاهداً يجوب الأرض ناعماً بالسعادة النفسية وراحة الباب »(۱۰۰) . فلقد قرّر فجأة الابتعاد عن الدنيا وقطع علائقه بالحياة (۱۲۰) ؛ فسافر إلى حيث يخلو بقلبه إلى الله (۱۲۰) ليشعر بمتعة معينة استعذبها بشكل أغرقه في عزلة تامة دائمة حتى بعد عودته إلى نيسابور (۱۲۰) . وازدادت عزلته شدّة في أيامه الأخيرة في طوس ؛ كما سنفصل ذلك في فصل تال .

## (٢) مصادر القلق عند الغزّالي:

لقد كانت دعوته أولاً متممة لما كان ذهب إليه الباقلاني والجويني في ابعاد العقل عن ادراك أصول العقائد (١٥٠) ؛ لأن « الخير ليس ما قرره العقل وحده ؛ بل ما قرره العقل المتأدب بالشرع ؛ وهذا ما يجعل الشرع فوق العقل (١٠٠) . أي لا بدّ من مقياس لليقين العقلي ؛ فهو غير مطلق ؛ ولم يكن من بدّ للاعتراف بالايمان وصبّه في القلب (١٧٠) على نحو ما يظهر الطمأنينة في ذات المؤمن ، حيث بالايمان وصبّه في القلب (١٧٠) على نحو ما يظهر الطمأنينة في ذات المؤمن ، حيث

<sup>=</sup> القرباتِ في دين الله » ( الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين ص ٧٠٧ ) .

۱۰) المنقذ ص ٥٨.

<sup>(</sup>١١) حتى : تاريخ العرب ، ٧/ ٧٠٠ .

هكذا يبدو الغزّالي الى هنا ؛ لكنّا سنجده في مبحث تال انه يصطنع الشك، بل التصوف ، اصطناعاً بعد مرضه واستشعاره عيث الحياة نتيجة الخطر السياسي المحدق به ؛ انظر ، بعد ص ٧٦وما يليها .

<sup>(</sup>١٢) المنقذ ص ١٢٧ - ١٢٩ .

<sup>(</sup>١٣) أيضاً ص ١٢٩ ـ ١٣٠ .

<sup>(18)</sup> العثمان: الدراسات النفسية ص ١١.

<sup>(</sup>١٥) البهي ، د . محمد : الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ، القاهرة ، ط٣ ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) المنقذ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>١٧) البهي: الفكر الاسلامي الحديث ص ٢٨٠.

يكون من خواصه أن ينكشف له المعلوم بلا شك(١١١) .

وبهذا يكون قد بنى الغزّالي صرح فلسفته الصوفية ، كما سنلاحظ ذلك بعد ، على الملاحظة الدقيقة لكشف عيوب النفس ، ثم تليها مرحلة « الكشف عن الذنوب  $^{(11)}$ .

ولأجل أن يؤكد الغزّالي نظرته الحقيقية للعقل ، تراه لا يألو جهداً في صوغ موضعه ، وجعله في « موضع الحكمة ومعدن العلم »(٢٠٠) . وليس هذا فحسب ؛ إنما للعقل ميل للاستزادة من العلم ؛ فان هو « ازداد علماً ازداد سعة وقوة »(٢٠٠) . وعندئذ ، لا بدّ له من السيطرة الكاملة على مدينته ، وهي الجسم ؛ فاذ ذاك ، فقط ، يكون مصدر الأوامر في الحركة (٢٢٠) . ولذلك ؛ فمن الواجب « أن يميّز بين الهمّة بالحركة وبين التحرك »(٢٠٠) .

وبين القلب والعقل ، كما لاحظنا خلط الغزّالي بينهما في ما سبق ، اختلاف ظاهر في خضوع أحدهما للآخر ؛ واحتال خطأ الثاني بنفس الدرجة التي تؤكّد عدم احتال خطأ الأول ؛ ذلك لأن النور الذي ينبجس فيه كفيل بتحقيق المعرفة الكلية فيه (١٤) .

<sup>(</sup>١٨) المنقذ ص ٤٦، ٦٨.

فالغزّالي يقول: « إن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطّلع فيهما على عيب أو نقص في دين ولا دنيا ؛ فاعلم أنّ جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة » ( بداية الهداية ص ٧٦١ ) .

<sup>(19)</sup> منهاج العابدين ص ١٥.

وهذا ما نجده عند القديس بولس ( راجع ديورانت ج ١٦ في كلامه عن الأناجيل وحياة المسيح ) ؛ حيث أن بولس انكشف له اليقين كشفاً .

<sup>(</sup>٣٠) الحكمة في مخلوقات الله ص ٤٣.

يلاحظ أن هذا الكتاب رغم أهميته في تخطيط أفكار الغزّالي عبر منحناه العام ؛ شكّك بنسبته إلى الغزّالي الدكتور عبد الرحمن بدوي ؛ مؤلفات الغزّالي ، رقم ٨١ ص ٧٥٧ ـ ٧٥٩ ؛ وقارن رقم ٨٨ ص ٣٩٦ ، ورقم ٧٩٨ ص ٣٩٨ ع ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢١) الحكمة في مخلوقات الله ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢٢ - ٢٣) أيضاً ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧٤) أيضاً ص ٤٣-٤٤.

ومن هنا ؛ من يقينية المعرفة في القلب ، استطاع الغزّالي أن يرسم لنا الصورة التي ينطلق منها بشكل أكثر إثارة فيا يشبه الابتكار ؛ ألا وهي الإلهام . فالالهام وحده هو الكفيل بتحقق المعرفة الكلية في القلب (٢٥٠). إنما هذا الإلهام ادنى من الكيال ؛ لأن الكيال الحقيقي يأتي في المرحلة الثانية بعد الإلهام ؛ المرحلة الأعلى ؛ المرحلة التي يمكن تصعيد المعرفة فيها إلى الذروة ، حيث تكون في اتصال دائم مع صاحب المعرفة الكلية ، الكاملة ؛ وهو الله . ولن يكون ذلك ، كله إلا بالوحي (٢١٠).

لذلك كله ؛ يحكم الغزّالي بنقص المعرفة حتى ولوكانت عن طريق القلب ، وبالالهام ؛ فهي في حالة الكمال في ذروة الالهام الذي لن يتحقق إلاّ بالوحي الذي يستطيع أن يعطى المعرفة الكاملة للأنبياء (٢٧٠).

لكن الغزّالي لا ينسى ، وهذا أمر غريب ، أن يضع في منزلة الأنبياء مجموعتين ؛ وهما : الأولياء ، والعقلاء (٢٠٠ ؛ فيربطهما بالوحي ربطاً رمزيّاً .

<sup>(</sup>٢٥) أيضاً ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢٦) أيضاً ص ٤٤ ـ ٤٥ .

<sup>(</sup>٢٧) أيضاً ص ٤٥.

ورغم عدم وضوح قصدالغزّالي ؛ أو يقصد الوحي الخاص بالنبوة ، أم الوحي العام ؟ فهو لا يقصد للمتصوف وحي نبوة ، يمكن أن يشارك النبي في خصيصاته ؟؟ أنّ الغزّالي لم يوضّح شيئاً من ذلك .

<sup>(</sup>٢٨) أيضاً ص ٤٤ ـ ٤٥ .

يلاحظ اننا، هنا، نرى بحذر، قرب هذا الادّعاء من قول الاسهاعيلية بعدم انقطاع الوحي لأن العقل الكلي تجلّى ويتجلّى للأفراد ( الأئمة وغيرهم). وكذلك يلاحظ قرب هذه الأقوال وان ابتعدت الصيغ واختلفت الألفاظ من فكرة الفارابي وغيره من فلاسفة الاسلام في مسألة افاضة العقل الفعّال الالهامات العالية على بعض العقول التي وصلت إلى مرحلة معينة من مراحل العقل الإنساني الثلاث (انظر الهاشم: الفارابي، بيروت ١٩٦٠، ص ١٠٥، وقارن: رسائل الكندي الفلسفية؛ وآراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي، والفوز الأصغر لمسكويه: والحظ مباحث الفيض في رسائل إخوان الصفا، وقارنها بما لدى الإسماعيلية من أقوال: انظر:

Ivanow, W.: art. «ISMA 'ILIYA», in Shorter Encyclopaedia Of Islam.

على أننا نسأل هنا ، بعد أن أشرنا إلى أن الغزّالي أبعد العقل عن المعرفة الكلية الكاملة حيثها وجد نقصاً فيه ؛ من يا ترى أولئك الذين يطلق عليهم صفة العقلاء ؟؟

كذلك نحن نفهم أنّ الأولياء هم أصحاب الكرامات الخاصة من البشر؛ فهل يقتربون بمنزلتهم إلى النبوة ، في بعض صفاتها ، بشكل يجعلهم أقرب إلى الوحي منهم الى الالهام؟

وهل العقلاء \_ أي أصحاب العقول السليمة ، كما يرى الغزّالي ـ هم كالأولياء ؛ يأتون بعدهم في الدرجة في قضية تلقيهم الوحي ؟؟ .

فنحن، ههنا، نعارض أنّ الأولياء والعقلاء يندرجون كالأنبياء تحت تأثير الوحي، وفعله؛ لأننا نرى في ذلك الزعم تبريراً لكل تنبؤ؛ وهو ما يرفضه الغيرّالي نفسه أشدّ الرفض.

وبعد أن تأكّد لدينا ما ضبطناه، نزعم مطمئنين: ما هذه الخواطر الغزّالية إلاّ غفلة لم ينتبه إليها ؛ فهو يجرد العقل من الكمال مرة ، ثم يدرج أصحابه في مرتبة الوحي، مرة اخرى؛ ثم يؤكد الغزّالي أنّ الوحي أعلى من مرحلة الإلهام المفقود في العقل؛ فكيف تتسنى الفرصة للعقل أن يقفز من تحت الإلهام إلى علاء الوحي؟؟

وتذكّرنا غفلة الغزّالي هذه بغفلة أخرى عرّضت منهجه الديني للتناقض في موضوعات النجوم ، والسماع ، وتعليم القرآن . فهو من أشهر وأسبق القائلين « بصحة أحكام النجوم »(٢١) ؛ وقد قال بحليّة بعض السماع (٢٠٠) ، وهو نوع من الجذب « كما فعل القشيري (٢٦) والسرّاج (٢٢) » (٣٦) . كذلك كان « يجيز أخذ الأجر

<sup>(</sup>٢٩) ابن طاووس ، رضي الدين : فرج المهموم ، النجف ، ١٣٦٨ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٠) إحياء علوم الدين ، ٧/ ١٨٧ ـ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣١) القشيرى: الرسالة . . ص ١٩٧ وما يلى .

<sup>(</sup>٣٧) السراج : اللَّمع ، ط . نيكلسون ، ص ٢٦٧ ـ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣٣) نيكلسون : الصوفية في الاسلام ، ترجمة : نور الدين شريبة ، ص ٦٦ ؛ قارن: إحياء علوم الدين ١٨٧/٢ وما يلي .

كواسطة فقط لا غاية »(٢٤) في تعليم القرآن ، في الوقت الذي هاجم الذين كانوا يتعاطون « مهنة التعليم لمطامع اجتاعية »(٢٥) .

ولعلّ الخلط الأخر الذي نورده هو اعتقاده أنّ الذين ينكرون « الالوهية في كل صورها »(٢٦٠) ، بينا هم في الواقع كل صورها »(٢٦٠) ، بينا هم في الواقع الملحدون(٢٦) ، ذلك لأن هناك أكثر من فارق بين الملحد والدهري والزنديق .

واعتقد الغزّالي ، أيضاً ، أنّ « البحث في الأجسام ( وهو ذات موضوع العلم الطبيعي ) (۲۱) من حيث كونها فعل الله تعالى ؛ فهو في الواقع بحث في » مفعولاته (۱۰) . وقد حاول أن ينفي أنّ البعث في كون هذه الأجسام فعل الله ، أمر خارج عن العلم الطبيعي (۱۱) . مع أنّ هذا النوع من العلم لا يتولّى إلا « النظر في لا يستغنى عن المواد المعينة » (۲۱) . وهو لذلك ينكر على العلم البحث في مدى تعلّقه بالفعل الإلمي ، كفعل الله بالله نفسه ؛ لأن الله فوق المادة ؛ وفعله هنا ظاهر التجسد . فلا يمكن من بعد أن يبحث في فعل متجسد - كما يرى - وهو منسوب في أصله إلى الله الذي هو فوق التجسد .

وأهم ما يلفت النظر إلى قلق الغزّالي أيضاً ، فيا كتب ؛ اصراره على حجية اقرار النبي للأمور التي رآها ، فأكد الغزّالي بشكل قاطع على أنها خلو من الخطأ(٢٠٠) . وهذا ما ينفي التهمة الموجهة إليه من أنه أثار مشكلة مدى وقوع الخطأ

<sup>(</sup>٣٤) طوطح : التربية عند العرب ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣٥) أيضاً ص ١٠٢ ؛ ويبدو لي أن ذلك حدث بعد تصوفه .

<sup>(</sup>٣٦) الطويل: أسس الفلسفة ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣٧ ) أيضاً ص ٩٣ . وراجع حول الدهرية ، والزندقة كتابنا:

Fudiliat al- Mu' tazılah, Beirut-Paris, 1975-77, pp. 242, 244, 250, 267-268, etc.

<sup>(</sup> ٣٨ ) وللتوسع ، راجع : من تاريخ الالحاد في الاسلام للدكتور عبد الرحمـن بدوي ، القاهــرة ، 1940 ؛ والمقدمة بوجه خاص ص ٢٣ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣٩) المقاصد ص ١٣٨ - ١٣٩. (٤١) أيضاً ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤٠) أيضا ص ١٣٩. (٤٢) أيضاً ص ١٣٧.

**<sup>(</sup>٤٣)** المستصفى ، ط. بولاق ، ١٦٥/١.

في حياة الأنبياء ، عندما ألّف كتاب ( تخطئة الأنبياء )(١٤٠) ، بوجه يستوعب كل الاحتالات التي تثار حول هذا الرأي .

كذلك مسألة حفظ الغزّالي وروايته للأحاديث (۵۰۰۰ ؛ فالمروي عنه أنـه كان حافظاً لـ (٢٠٠٠٠ ) حديث ، مما أكسمه « لقب حجة الإسلام » (٢٠٠٠ . في حين يظهره لنا ابن الجوزي (٢٠٠ في تأليفه للاحياء لم يكن أميناً في رواية الحديث ؛ بل

<sup>(\$\$)</sup> الأفندى ، مرزا عبد الله : رياض العلماء وحياض الفضلاء ، مخطوط خزانة المشكاة برقم ٩٩٣ (ترجمة المرتضى)؛ وقد ذكر د . عبد الرزاق محيى الدين؛ أن الغزَّالي ألَّـف كتاباً أسماه (تخطئة الأنبياء ) راً على كتاب (تنزيه الأنبياء ) للشريف المرتضى . ( أدب المرتضى ، بغداد ، ١٩٥٧ ، ص ١٧٤ نقلاً عن الأفندي : رياض العلماء ، مخطوط خزانة آغا بزرك ؛ وقد رأيت ترجمة المرتضى من هذه النسخة في مصوّرة محفوظة في خزانة د . عبد الله الفياض ببغداد ) . كذلك أكّـد حسين ابن عبد الصمد العاملي على وجود مثل هذا الكتاب ومن تأليف الغزّالي ؛ لكنه نسب الرد للمرتضى والأصل للغزَّالي ؛ وهو غلط! (راجع: رسالة في معرفة مشايخ الشيعة ، مخطوط خزانة آل كاشف الغطاء برقم VO9 أنسآب وتاريخ ورقة ١ ب- ١ أ) ، حيث قال : « . . وكتاب تنزيه الأنبياء والأولياء في الرّد على الغزّالي ١(!) يلاحظ أن المرتضى قد توفي سنة ٤٣٦ هـ وولادة الغزَّالي سنة ٤٥٠ هـ ؛ ومن هنا شكك الأفندي في أن يكون المرتضى قد ردَّ به على الغزَّالي ( رياض العلماء ، نسخة المشكاة ، ورقة ١٧ ) . والذي يفيد أن نشير إليه أن ما لفت نظرنا إلى عدم وقوفنا على صحة نسبة هذا الكتاب للغزّالي ليس الرواية المشوشة عند ابن عبد الصمد ؛ إنما لعدم ذكره ضمن مؤلفات الغزَّالي وحتى المنحولة ( راجع بدوى : مؤلفـات الغـزَّالي ، ص ٥٥١ ـ ٥٦٧ ، فهرست عنوانات كتب الغزّالي الحقيقية والمشكوك فيها المنحولة والضائعة . . الخ ! ) لكننا لن نجد تخطئة الأنبياء ؛ فكأن ذلك شبه اجماع على عدم وجود مشل هذا الكتاب بين مؤلفات الغزَّالى . يلاحظ أيضاً ، أن د . بدوى أشار إلى مخطوط منسوب إلى الغزَّالى بعنـوان ( توبـة الأنبياء ) ؛ وقد ورد في المخطوط رقم ( ١٩٦٣ ) في فينا ، ورقة ٧٠ أزُّ بدوي ؛ المرجع السابق ص ٤٧٤). ولعل هذه الاشارة تؤكد ما نراه من انَّ الغزَّالي لم يؤلف في موضوع ( تخطئة الأنبياء ) ولربما حملت ( توبة ) على أنها ( تخطئة ) ؛ وإلاَّ لأشار إلى هذا الكتـاب المؤرخ الفطـن ابـن الجوزى الذي كان مولعاً في الترصد لمؤلفات الغزّالي وتصيّد أغلاطه ( المنتظم ، ج ٩ ، حوادث

<sup>(</sup>٤٥) حتى : تاريخ العرب ، ٢/٤٩٧ - ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤٦) أيضاً ، ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن الجوزي: تلبيس ابليس ص ٥٩٧؛ والمنتظم ج ٩ حوادث سنة ٥٠٥ هـ ؛ وراجع حول عدم توثيقه في رواية الحديث . AL- Alousi: op. cts. , part. i, ch. 2

رمى الكتاب \_ وهو أخطر كتب الغزّالي \_ بالبدعة والضلال على هذا الاعتبار ؛ كما سندرس ذلك في فصل قادم . لكن من المهم هنا أن نشير إلى أنّ الغزّالي كان يعتمد الذاكرة أثناء تأليفه عند استشهاده بالأحاديث ؛ مما أدى به إلى الوقوع في خطأ التحريف ، والتبديل ؛ بل الوضع أحياناً (١٠٠٠ بشكل عفوي تلقائي لا يمكن أن يفسر بأنه أتاه على أساس تجويز ذلك « في الترغيب والترهيب »(١٠٠١ ؛ فذلك اد عاء باطل في حقّ الغزّالي ، أن يضع الحديث متعمداً .

## (٣) المرض والشك:

أمام هذا الخضم الهائل من المعارف العقلية التي أشغلت ذهن الغزّالي ، أصيب بشك رهيب ؟ لم يلبث أن أوقعه طريح الفراش (٥٠٠) . وقد فسره ديورانت على أنه انهيار في « قواه العقلية »(٥٠٠) . ويكاد يختلف مؤرخوه جميعاً بين عجز الأطباء عن معالجته (٥٠٠) وبين أن يكون بعضهم قد نجح في تشخيص

<sup>(48)</sup> أنظر للتأكد من صحة هذا الادّعاء : منهاج العابدين ، بعناية الشيخ محمد جـابر ؛ أكشر من مكـان ؛ وعـلـى الأخص : ص ٣٤ ، ٣٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥٧ ، ٨٧ ، ١١٣ . . . الخ !

<sup>(</sup>٤٩) القمي: الكنى والألقاب، النجف، ١٣٧٦/١٣٧٦، ٤٥٩٢؛ نقلاً عن المولى أبي الخبر.

والحق آن الغز اليبدو لنامن خلال نهجه العام رجلاً أراد الحفاظ على الأصول الأولى في عصر صدر الاسلام ؛ فمن ذلك أنه « أنحى باللوم . . في كتابه الاحياء (كما فعل غيره من العلماء) على القصاصين والوعاظ . . فقد عد عملهم من منكرات المساجد ، لما كانوا يفتر ون من كذب » ( أحمد أمين : فجر الاسلام ، ط ٩ ، ص ١٦١) . ولكنه ، مع ذلك ؛ لم ينس أن يستثني بعض المخلصين - في نظره - وممن لم تساورهم أنفسهم أن يكذبوا ؛ «كالحسن البصري ومن سار على خطاه » ( أيضاً ص ١٦١) . فالذي يرفض الوعظ والقصص في المساجد ، ويعتبره خروجاً على أصول الاسلام الأولى ؛ لا يمكن أن يضع الحديث رغبة في الترهيب والترغيب كما نقل الشيخ القمي (!)

<sup>(°°)</sup> ابنُ الجوزي : أخبار الحمقى والمغفّلين ، تحقيق على الخاقاني ، بغداد ١٩٦٦/١٣٨٦ ، هامش (١) ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥١) ديورانت : قصة الحضارة ، مج عج ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥٢) وجدي : دائرة معارف القرن العشرين ، ٧٧/٧ .

« مرضه بأنه في الأصل مرض عقلي »(٥٠) . لكن الغزّالي نفسه يحدثنا عن مرضه فيقول : (١٥٠)

« . . . فأعضل هذا الدّاء ، ودام قريباً من شهرين ، أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال ؛ حتى شفاني الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ؛ ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين . ولم يكن ذلك بنظم دليل ، وترتيب كلام ؛ بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر ؛ وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . . . . » .

والذي نفهمه من كلام الغزّالي أنه وقع في شك مفاجىء مع قلق نتــج عن خوفه عمّا كان يحدق به من أخطار ، مع استشعار حاد للخطر السياسي الذي كان يتهدد (٥٠٠) ؛ ولو أنه لم يشر لذلك صراحة .

ويهمنا الآن أن نورد رواية ابن الجوزي حكاية عن البزّاز أنه قال : (٥٦)

<sup>(</sup>۵۳) ديورانت : قصة الحضارة ، ۲/۶ ص ٣٦٣

<sup>(\$6)</sup> المنقذ، على هامش («الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » لعبد الكريم الجيلي؛ ط. صبيح، القاهرة ١٩٦٣/١٣٨٣) ٧/٧.

<sup>(</sup>٥٥) راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٣٨ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٥٦) ابن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفّلين ، ص ١٩٥ ؛ و ط . النجف بتصحيح كاظم المظفـر ١٩٥٠ ، ص ١٥٥ .

ويأتي اللبس إلى هذه الحكاية لعدم ايضاح ابن الجوزي هوية ( أبي حامد ) هذا . فمن الذين عرفوا بهذه الكنية ـ غير الغزّالي ـ « أبو حامد أحمد بن محمد الاسفرايني » الذي ذكره ابن أبي الحديد على أنه معاصر للشريف الرضي ( شرح نهج البلاغة ١٩٢١ ؛ والخوانساري : روضات الجنّات ٤٧/١ ، وقد نقله محيي الدين : أدب المرتضى ص ٨٦ ـ ٨٥ ) ؛ وكان أخرج بسببه الشيخ « المفيد ـ استاذ المرتضى ـ من بغداد » ( المنتظم حوادث ٣٩٨ هـ ؛ وشذرات الذهب لابن العاد ٣/ ١٥٠ ؛ وقد نقل عنها محيي الدين : أدب المرتضى ص ٨٥ ) ؛ وقد اعتبره بعض المؤرخين « مجدد الشافعية في المائة المرابعة » ( محيي الدين : أدب المرتضى ص ٨٥ ) ؛ وقد اعتبره بعض المؤرخين العلماء للأفندي ، مخطوط آغا بزرك ص ٧٠٤ الذي ينقل عن جامع الأصول لابن الأثير ) . العلماء للأفندي ، مخطوط آغا بزرك ص ٢٠٠ الذي ينقل عن جامع الأصول لابن الأثير ) . وعرف بأبي حامد ، أحمد بن عامر بن بشر ( الهمداني : تكملة تاريخ الطبري ، تحقيق : المبرت يوسف كنعان ، بيروت ١٩٦١ ، ١٩٦١ ، ١٩٥٨ ) ؛ أو أحمد بن بشر بن حامد ( ابن المؤثير : اللباب ، ١٨٧٣ ) المرورودني ( الهمداني : التكملة ١٩٣١ ، ١٩٣٧ ) وقد ذكره في مكان آخر = الأثير : اللباب ، ١٨٧٣ ) المرورودني ( الهمداني : التكملة ١٩٣١ ، وقد ذكره في مكان آخر =

« دخلنا على أبي حامد ؛ وهو عليل ، فقلنا : كيف تجدك ؟ فقــال : أنــا بخير ، لولا هذا الجار دخل عليّ أمس ، وقد اشتدّت بيّ العلّــة ، فقال : يا أبا حامد ، علمت أنّ ذنجويه مات ! فقلت : رحمه الله » .

وهذه الحكاية تفترض لأول وهلة أنّ الغزّالي كان طريح الفراش حقاً خلال مرضه ؛ وقد كان متشائماً ، حتى أنه كان يجزن لذكر الموت أمامه . ويزيدنا حيرة أنه لم يشر إلى هذه الحالة بشكل يؤكّد لنا أنه كان في حالة يتخوّف فيها حتى من ذكر الموت ؛ وتلك صفة أصحاب الأعصاب الضعيفة عضوياً ، التي عملت فيها الوساوس وقوى التشاؤم فعلها .

ويأتي الدكتور عمر فرّوخ فيفسرّ لنا بشكل علمي من ناحية مبدئية مرض الغزّالي (۱۵۰ ، على أنه مر<u>ض عصبي عضوي</u> ؛ فيتفق مع ديورانت (۱۵۰ الذي أكدنا أنه غير ذي أصالـة ؛ لخلـو رأيه من أية مناقشـة . لكن الجـدير بالملاحظـة أن

المروروني ١٦٧/١؛ والمروروذي ١٧٥٩، وخالفه ابن الأثير على أنه المروالروذي ، اللباب ، ١٦٧/١) القاضي ( الهمداني : التكملة ، ١٦٧/١ ) والمتوفي سنة ١٦٧/١ ( البضاً ١٧٧/١) . و ١٧٧/١) المعاصر لمعز الدولة ( الهمداني ١/ ١٦٢) والمتوفي سنة ١٩٧٧ ( أيضاً ١٩٧١) . و لكي نؤكّد أنّ حكاية ابن الجوزي عن البزّاز حول مرض أبي حامد تخص الغزّالي ؛ بالرغم من الشك حول أمر نسبتها على الاحتال الى الاسفرايني دون المرورودني ، نذكر عدم معاصرة البزّاز المذكور للمرورودني ، ولأن البزّاز المذكور نقل عنه القشيري بقوله : « أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن الحسن البزّاز ببغداد » ( الرسالة القشيرية ، تحقيق د . على حسن عبد القادر ، القاهرة ١٩٦٤/١٩٦٤ ص ٦٣) ؛ لذلك نتردد بين أن تكون القصة تخص الاسفرايني أو البزّاز هذا قد يكون استطاع أن يرى الغزّالي أثناء مرضه في بغداد سنة ٤٨٧ عـ ، وهو أمر منطقي أن يعمر البزّاز بعد القشيري حوالي ربع قرن ؛ وليست رواية القشيري عنه تعني الزام عدم تقدمه عليه بالوفاة ؛ ولأن بين وفاة الشيخ المفيد \_ معاصر الاسفرايني \_ وبين وفاة القشيري حوالي نصف قرن ؛ عما يزيد الترجيح على أن البزّاز المذكور معاصر للغزّالي ؛ ولأيام مرضه بالذات . فالحكاية تخص الغزّالي ؛ بالضبط .

<sup>(</sup>۵۷) فرّوخ ، د . عمر : رجوع الغزّالي لليقين ( ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ) ص ٧٩٥ ـ ٣٤٠ ؛ وبوجه خاص ص ٣٠٧ ـ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥٨) ديورانت : قصة الحضارة ، ٢/٤ ص ٣٦٣ .

ديورانت \_ في عجالته \_ استخلص من مرض الغزّالي العقلي هذا ، والذي كان من القوّة بحيث طرحه الفراش مع فعل للشك أضعف قواه العصبية كلها ، أنّ الغزّالي خرج بعد ذلك ، من أزمته ، بشكل « لم يعد يؤمن ( فيه ) بقدرة العقل على فهم أسرار الدين »(٥٠) . •

ونحن إذ نرفض نتيجة ديورانت ؛ نرى أن نستعرض ـ ولو من قبيل التطفّل على بحث الدكتور فرّوخ ـ بعض جوانب هذا المرض العضال الخطير اللذي أصاب الغزّالي، لكي نستطيع أن نستخلص النتائج التي لا مفرّ من الاعتقاد بأن لمرضه فيها شأناً كبير الخطورة جداً .

فالدكتور فرّوخ يرى الغزّالي كان مصاباً بالكنظ أو الغنظ (١٠٠) \_ وهو مرض وراثي (١٦٠) \_ معناه: « هبوط في القوى الجسمانية والعقلية ينتج اضطراباً نفسياً »(١٦٠) . ومن هنا ، كانت مواقف الغزّالي مليئة بالتردد تجاه « الفلاسفة وبراهينهم »(١٦٠) . وكان مرض الغزّالي « يمتدّ . . . من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ، وهو قابل للشفاء التام »(١٠٠) المؤقت . بيد أنّ اتسام المريض « بالقلق أشهر ، وهو قابل للشفاء التام »(١٠٠) المؤقت . بيد أنّ اتسام المريض « بالقلق

يلاحظ أن الدكتور الآلوسي يميل إلى فرض « أنّ الغزّالي شكك في المعرفة الحسية والعقلية لأسباب دينية بحتة ؛ وانه قطلم يشك في دينه أو إلهه أو البعث . . الخ ! وانه كان يعرف مقدماً أن العقل يعارض الدين فسعى إلى إضعاف العقل لحساب الدين ، متوجاً ذلك ، في النهاية ، بفكرة الكشف وطريق التصوف كحل ومنقذ له . مع أنه \_ كها تدلّ أقواله \_ ارتضى التصوف ابتداء» . (من أصالي الدكتور الآلوسي ) . وراجع بحثه: الغزّالي مشكلة وحل ، ص

<sup>(</sup>٥٩) أيضاً ، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦٠) فرّوخ : رجوع الغزّالي ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦٦) أيضاً ، ص ٣١١ - ٣١٢ .

<sup>(</sup>٦٢) أيضاً ، ص ٣١١ ؛ وهو ينقل عن :

A Textbook of the Practice of Medicine, ed. By; F. W. Price, London, 1943, pp. London, 1943, PP. 884 ff. and: Clinical Psychiarty by: W. Mayer- Cross, Eliot Salter and Martin Roth, London, 1945, pp. 196, 198

<sup>(</sup>٦٣) أيضاً ، ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦٤) أيضاً ، ص ٣١٢.

والسويداء »(١٥٠) يجعله قابلاً للتوهّم كثيراً « فيترجّح بين الشك والاقتناع »(١٦٠) . ولعلّ هذا هو الذي يؤكد ما نجده من تناقضات في كتبه ، وتكسرّات في منحناه الروحي ، والفكري ؛ بل في الكتاب الواحد من كتبه قد نجد أكثر من رأي لا يراه الغزّالي بعد صفحات . فالغزّالي يبدو لقارئه « يربط في موضع ، ويحل في موضع آخر ؛ ويكفر باشياء ثم يتحللها »(١٦٠) . فاذا علمنا أنّ الشفاء من هذا المرض « لا يمنع من عودته مرة بعد مرة »(١٩٠) ؛ أدركنا أيضاً سرّ تكفيره « تارك الصلاة مثلاً ، ثم نراه . . . لا يقبل بتكفير الذي ينكر أن يكون الله قد خلق العالم ، أو ينكر أن يكون الله علما عباده »(١١٠) . بل أنه لم يجد أية العالم ، أو ينكر أن يكون الله علما غلما عباده »(١١٠) . بل أنه لم يجد أية يرجع ذلك إلى إقرار « الغزّالي على نفسه أيضاً بأنه لا يحيط علماً بقضية فلسفية ما ، من جميع جوانبها ؛ وبأن الذي يذكره الفلاسفة فيها يزيد في قوة الظن وغلبته من جميل بالاقتناع إلى جانب الفلاسفة في تلك القضية . ولكنه ، على الرغم من ذلك ، يودّ أن يستمر في تشكيك الناس في رأي الفلاسفة وفي براهينهم »(١٧٠) .

لذلك، نراه، لم يكد ينتهي من حربه مع الفلاسفة، حتى ولج حرباً أخرى

<sup>(</sup>٦٥) أيضاً ، ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٦٦) أيضاً ، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٦٧) جمعة ، محمد لطفي : تاريخ فلاسفة الاسلام ، القاهرة ، ١٩٢٧/١٣٤٥ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦٨) فرُوخ : رجوع الغزّالي ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٦٩) أيضاً ، ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧٠) راجع بحثنا: خطوط الفلسفة الإسلامية، ص ٧٩ - ٩٣.

<sup>(</sup>٧١) فرُّوخ : رجوع الغزَّالي ص ٣٠١ .

ومن أمالي الدكتور الألوسي على المؤلف سنة ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨:

<sup>«</sup> على ضوء ما تذكره في الصفحة القادمة ، أوافقك أنّ هناك دواع سياسية ودنيوية كالجاه دعته إلى مهاجمة جميع الفرق تقريباً . ثم هناك حقيقة إيمانه بشيء للعامة وآخر للخاصة . لاحظ على ضوء هذين الفرضين يمكن افتراض ما يلي : أنّ الغزّالي ليس مريضاً ، وليس متردداً ؛ بل هو يلبس لكل حال لبوسها ! إن ردوده على خصومه واستدراكاته كانت في كتبه تدل على وعي تام بما يكتب ؛ وإن المسألة ليست مسألة حالة لا شعورية قاهرة ، بل عمل مدروس ومقصود وعن وعي وتصميم . وهذا بخالف فرض فرّوخ انه مريض . . . . الخ ! » .

مع الباطنية ؛ وقد ظهر لنا ـ كحاله مع الفلاسفة ـ أنه يكتب فيا أغفل عنه سابقوه (۱۷) . ومثلها ساعدته الظروف النهنية التقليدية في عصره أن يحارب الفلاسفة ؛ فقد ساعدته الظروف السياسية كلها أن يفضح أفكار الباطنية ، لا بحض ارادته فحسب ؛ بل بحسب ارادة عليا هي ارادة الخليفة ؛ فلم يخرج منها منتصراً ـ كها أراد ـ ؛ بل اتحد عليه عاملا المرض المفاجى، واستشعاره بالخطر السياسي المحدق به ، بعد اعلانه الحرب على الباطنية (۱۷۷) .

ذلك كلّه ؛ ساعد - في رأينا - على اضطرب الغزّالي من بعد مع نفسه في مرضه ؛ وحياته الخاصة والعامة . ويبدو أنه صار يسأل نفسه بعد ذلك : ماذا قدّم للدين ؟؟ ان كلّ ما ألّـفه الغزّالي قبل بدء رحلته سنة ( ٤٨٨ هـ) (١٧٠ لا يعدو أن يكون حرباً على الفلاسفة ، والمتكلمين ، والباطنية من أهـل الفرق بوجه خاص (٥٧٠) .

ويكاد فهمنا لحالة الغزّالي ( المَرضية)، هذه، يحدد لنا أنه كان يعاني المرض في استمرار. وانه ما يكاد يشفى منه حتى يصاب به ثانية ؛ ولو أنه أخف وطأة من اصابته به لأول مرة ؛ بل أنه كان لا يتورّع من الدخول إلى صميم مشاكل لم يجرؤ أحد من قبله أن يدخلها . وتلك قضية لا يمكن اعتبارها حسنة من حسناته ؛ بقدر ما هي حالة خططت لنا صورة قلقه ، ومرضه العضال ،

<sup>(</sup>۷۲) بدوي ، د . عبد الرحمن في مقدمته لفضائح الباطنية ص (ب) .

<sup>(</sup>۷۳) لم يشر من بين مؤرخيه إلى الخطر السياسي الذي أحاط بحياته في تلك الفترة غير السبكي (الطبقات ١٠٩/٤)؛ وقد أشار العثمان إلى أن هذا الرأي قد تبنّاه مكدونالد ونسي أن يشير الى السبكي (راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ وقارن : سيرة الغزّالي وأقوال المتقدمين فيه للعثمان ص ٢٠) . وراجع :

Macdonald, D. B.: The Life of AL- Ghazzali, (JAOS) xxi, 1899, PP. 71-132.

<sup>(</sup>٧٤) راجع الفصل الثاني ص ٤١ وما قبلها:

<sup>(</sup>٧٥) العثمان : سيرة الغزالي ص ٢٠٢؛ وانظر : الفاخوري والجر : الفلسفة العربية ٢٤٢/٢؛ وبدوي : مؤلفات الغزالي ص ٣-٩٧؛ ولاحظ :

Bauyges M.: Essai de Chronologie des œuvres d'al-Ghazali, Beyrouth, 1959. Gesche: Uber Ghazzalis Leben und Werke, Berlin, 1858. : كذلك للمقارنة أنظر

وشكّه الممتحن له في كل منعطف لحياته اليومية والعامة في معاناته ؛ وإلا ، فها الحاجة الحقيقية للمجتمع الاسلامي في عصره لتبرئة يزيد بن معاوية من قتل الحسين بن عليّ ؟؟ لقد برّاه الغزّالي بفتوى(٧٦) هي أخطر ما عرف عنه من تطرّف في كل ما حاربه!

وسنلاحظ ، بعد ، أنّ الغزّالي بعد مرضه صار يشعر أنه بين الناس « أعظم ذنباً وأكثرهم شقاءً  $^{(vv)}$  ؛ ولعلّ أصل ذلك أنه قضى نهائياً على آخر خيط كان يمكن أن يركن إليه للوصول إلى اليقين بلا ضجّة ؛ لكنه تابع كل ما كان يضجّ ويتأجّج في عصره .

<sup>(</sup>٧٦) راجع حول هذه الفتوى ؛ بدوي : مؤلفات الغزّالي ص ٤٧ - ٤٩ . وقد نقلها ابن خلكان : وفيات، ١/ ١٨٧٥ ؛ والدميري: حياة الحيوان، طبعة القاهرة، ١٢٩٢/ ١٨٧٥ ، ١٤٦/١ . ٢٤٦/١ . وفيات، ١/ ٢٤٦ ؛ والدميري: حياة الحيوان، طبعة القاهرة، ١٢٩٢/ ١٢٩٥ ، ١٤٤٠ . ويلاحظ أن فتوى الغزّالي هذه هي التي دفعت في رأينا - فيا بعد الشيخ عبد المغيث الحنبلي المتوفي سنة ١٨٥٧ / ١١٨٥ لتأليف كتابه ( فضائل يزيد ) الذي « أتى فيه بالغرائب والعجائب (و) كان يعتقد أن اباحة لعن يزيد يفضي إلى لعن الخليفة لأنه ظالم مثله » ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ط مصر ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ ؛ وينقل عنه الدكتور الشيبي : التقيّة أصلها وأصولها ، علمة كلية الآداب في جامعة الاسكندرية ؛ ٢١/ ١٩٦٣ ، ص ١٩٦٣ ، ١٩٥٧ ) ؛ وهو تطرف لم يره ابن الجوزي فألف « الردّ على المتعصب العنيد المانع من ذمّ يزيد » وهو مخطوط ؛ منه يرقم ١٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧٧) فرُّوخ : رجوع الغزَّالي ص ٣١٣ .

# الغزّالي في " الإحياء " وَنقدهُ للصّوفيَّهُ

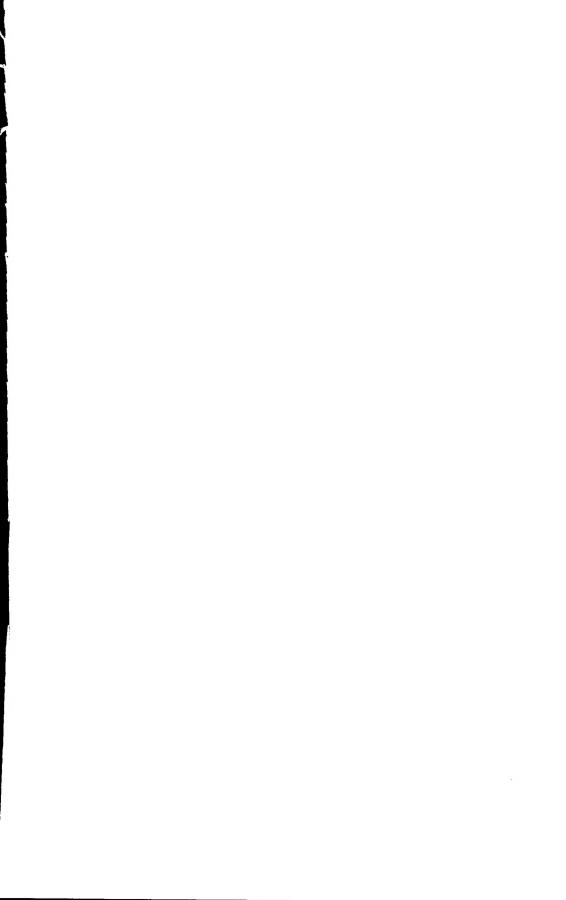

#### : مهيد (١)

تصوّف الغزّالي ، بعد فترة الشك ( = فتـرة المرض )(١) ، فأصابـه تحـوّل عنيف في مجرى حياته(١) ؛ فاذا به يزهد بالحياة كلها ، وينغمس في حالات من السمو الروحي في استقصاء نهايات الأفكار على الطريقة الصوفية(١) .

لكن اعلان الغزّالي، حقيقة، عن تصوّفه لم يكن عندما ترك بغداد سنة ٨٨٨ هـ ليبدأ رحلته الطويلة (١٠) التي دامت زهاء عشر سنوات (٥٠) ؛ بل على أثر عودته إلى بغداد (حوالي سنة ٤٩٨ هـ)، وحيث «قطع كل صلاته مع العالم الخارجي الذي غلبت عليه النفعيّة التي تبعده عن الآخرة» (٢٠) بشكل حقيقي ؛ فلقد وعظ بمادة «إحياء علوم الدين» (٧) في نظامية بغداد (٨) ؛ والذي ألّفه خلال رحلته، وفي دمشق بالذات.

<sup>(1)</sup> راجع الفصل السابق، ص ٧٦ وما يلي.

<sup>(</sup>٧) هكذاً أخبرنا في المنقذ من الضلال؛ انظر الفصل السابق، هامش ٥٤.

<sup>(</sup>٣) كما سنلاحظ ذلك بشكل جل في فصل قادم .

<sup>(\$)</sup> راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٤١ وما يليها

<sup>(</sup>o) وهناك من يراها أقل من ذلك ؛ راجع الفصل الثاني ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) يراجع تفصيل ذلك في الفصل الثاني، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) راجع تحقيق د . بدوي لطبعاته ومخطوطاته وتلخيصاته وشروحه والدراسات عنه ، في كتابه مؤلفات الغزالي ، رقم ٢٨ ، ص ٩٨ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) راجع حول تدريس الغزّالي في النظامية ؛ د . حسين أمين : الغزّالي مدرّس المدرسة النظامية ببغداد ، مجلة كلية الأداب ، عدد ٤/ ١٩٦١ ؛ كذلك للاستفاضة ، راجع حول المدارس النظامية ؛ النعيمي ، عبد القادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس ، دمشت ١٩٤٨ ؛ ج ١ ص ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٧٧ ، ٢٠٠ .

وفي الإحياء نرى الغزّالي غير الذي تعودناه في سائر كتبه في رحلته؛ فقد بدأ فيه نهجه الصوفي بشكل واضح، معلناً عن مشربه الجديد (۱)، مع موسوعية لكل علوم الدين في قوالب، ان لم نبالغ، صوفية تماماً . كذلك، نلاحظ عليه مجاهدة عنيفة للتخلص من الآثار المشائية في تفكيره؛ غير أن الكثير من ترسبات فلسفة الافلاطونية المحدثة دخلت مادة الإحياء؛ وقد تنبه لها الدكتور عبد الرحمن بدوي، فأشار إلى نقاط التقائم مع هذه المدرسة (۱۱) التي كان لها أكبر الأثر في غو وتطور التصوف الشرقي بعامة ؛ وعند المسلمين بوجه خاص (۱۱)؛ وحيث قال: (۱۱) «نستطيع أن نقر ربكل اطمئنان أن الغزالي لم يهجر الفلسفة إلا ليتحول إلى فلسفة أخرى؛ لقد هجر فلسفة أفلوطين والافلاطونية المحدثة بعامة ، وظل هذه الأخيرة مخلصاً حتى آخر عمره (۱۲).

## (٢) إحياء علوم الدين:

(أ): ولخطورة (إحياء علوم الدين) ، كمنطلق وبداية في منهج الغزّالي الصوفي ، نرى أن نوضّح بعض خصوصياته ؛ وحيث أنّه الـذروة في التراث الاسلامي الأخلاقي (١٢٠) . ومن هنا اعتبر الكتاب أخلاقياً ، ومؤلفه من أشهر الأخلاقيين ، ؛ بل انّ الدكتور فيليب حتّي أدرجه ضمن « الكتب العقلية الصوفية »(١٠٠). وليس هذا يعني أن (الإحياء) من الكتب الأخلاقية فحسب ؛

Faris, N. A.: The Ihya' ulum al-din of al-Ghazzali, (P. A. P. S.), 81, 1939; انظر (1) PP. 15-19.

<sup>(</sup>١٠) بدوى : الغزَّالي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزَّالي ) رقم ٨ ، ص ٢٢١ ـ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١١) قارن مقالة ( تصوف ) لنيكلسون في : Encyclopaedia . of Rel. and Eth. ومقالة (تصوف) لليكلسون في : Encycl. of Islam

<sup>(</sup>١٢) بدوي: الغزّالي ومصادره اليونانية، ص ٢٣٦. ولعلّ اعتراف الغزّالي «أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة» (المنقذ ص ١٣١) ما يبرر حكم د. بدوي؛ على احتمال أن الصلة بين الصوفية والمذهب الأفلاطوني الجديد تقوم على أساس السلوك الذاتبي في المعرفة الالهية.

<sup>(</sup>١٣) يلاحظ أن الدكتور زكي مبارك بنى كتابه (الأخلاق عند الغزّالِي) ـ ط. القاهرة ١٩٢٥ ـ كله تقريباً على مادة (إحياء علوم الدين).

<sup>(18)</sup> حتى ، د . فليب : تاريخ العرب ج ٢ ص ٤٨٨ .

بل انه يكاد يكون موسوعة إسلامية كبيرة ، حسبت كل فئة من الناس أن لها فيه أكثر من مشرب . فالمتديّنون يعتبر ونه من أقوم الكتب المدافعة عن الاسلام من شوائب الحضارة الزائفة التي يتعرّض لها كل دين في أوج النزوع المادي . ومن الفقهاء من يعتبره كتاباً خطّط فيه الغزّالي الأصول الاسلامية وفر وعها بشكل وعظي يعطي المسلم الاعتيادي زيادة من التفرّس في الحقائق الدينية التي يؤمن بها . ولأهل الكلام - ومن المدرسة الأشعرية الممتزجة بالأفكار الصوفية بخاصة - آراء في الكتاب تكاد تجمع كلها على أنه من أجود المصنّفات التي يمكن أن تردّ على غلواء العقلين ، الذين كانوا يريدون للعقل أن ينتصر في كل منحى ، بالنظر للعقيدة السهلة السمحة البسيطة في الاسلام التي بسطها الغزّالي في كتابه الكبير . وللصوفية ، بعد ذلك ، رأي اتفقوا فيه - بلا معارضة تقريباً - على اعتبار (إحياء علوم الدين) أنفس سفر صوفي يمكّن المريد لأن يطرح كل المزيّفات من حوله علوم الدين) أنفس سفر صوفي يمكّن المريد لأن يطرح كل المزيّفات من حوله إن هو سار وفق المنهج الذي رسمه الغزّالي فيه .

(ب): من هنا ، نستطيع أن نفسر اهتام هذا الجمع الغفير من العلماء بالإحياء ، وعلى الأخص ، بتلخيص مواده وتيسيرها إلى ذهن المسلم دون العادي الذي لم يقصده الغزّالي في كل الأحوال(١٠٠٠) . بالاضافة إلى شعور هؤلاء الرجال وهذا ما نعتقده ـ بالفخر والشهرة وهم يلخّصون الإحياء ليمتزج اسم كل منهم مع الغزّالي العملاق الذي أصبح من الشهرة بحيث طلبوا التشبه به وبكتابه العظيم . ولعل تبريرنا لهذا الاعتقاد أن من تلك التلخيصات ما صدر عن معارض لأفكار الغزّالي كالفيض الكاشاني(١٠٠٠) ؛ أو عن من كان يراه قد خرج عن

<sup>(</sup>١٥) للاحياء ٢٦ تلخيصاً ، ( وهي في رأينا ٢٥ ؛ أنظر الهامش التالي ) ، ذكرها د . بدوي : مؤلفات الغزّالي ، ص ١١٤ - ١١٨ .

<sup>(</sup>١٦) هو محمد بن مرتضى محسن الفيض الكاشاني ، المتوفي سنة ١٠٨١/ ١٠٨٠ ، ( وليس كها ذكر د . بدوي ١١٦٠ / ١٦٨٠ ، أنظر : مؤلفات الغزّالي ص ١١٦ ، والحظ ، القمي ، الشيخ عباس : الكنى والألقاب ، ط . النجف ١٣٧٦ / ١٩٥٦ ج ٣ ص ٣٦ ؛ ) ويراه الشيبي (كامل مصطفى ؛ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ، بغداد ١٩٦٦ ص ٢٦٢ ، ٤٢٠ ) كان ميّالاً في مطلع شبابه إلى التصوف ( أيضاً ص ٢٦٢) و وتفرق الناس فرقاً في مدحه ، والقدح فيه، والتعصب له أو عليه ٣ = التصوف ( أيضاً ص ٢٦٢) و

القواعد الفقهية والفروع الاسلامية كابن الجوزي (۱۷۰ الذي لم يستطع أن يكتم مقته لطريقة الغزّالي في تأليف الإحياء ، رغم إقدامه نفسه على تلخيصه بعد أن اتهم الغزّالي بالاعراض عن مقتضى الفقه في تأليفه الكتاب ، فيعلّل ذلك بأنه قد

<sup>(</sup>الكنى والألقاب ٣٥/٣- ٣٦)، إن ما يقرب من مائة مصنف (أيضاً ٣٤) أشهرها كتابه المحجة البيضاء في إحياء الاحياء » ( وضات الجنات للخوانساري ص ٧٧٧ وينقل عنه الشيبي : الفكر الشيعي ص ٤٧٠ ؛ وقال القمي أنه « محجة البيضاء . . . » أنظر : الكنى والألقاب ٣٤٣) . أه د الدكتور بدوي هذا الكتاب ضمن تلخيصات الاحياء ( مؤلفات الغزالي ، ض ١٦٦) وتابعه في هذا الخطأ الدكتور حسين أمين ( الغزالي ، مغداد ١٩٦٣ ، ص ١٩٠١ ) وتابعه في هذا الخطأ الدكتور حسين أمين ( الغزالي ، مغداد ٣٤٠ ، م ١٩٠٠ فهذا في الواقع ينقل في كل صفحات كتابه المذكور عن الدكتور بدوي ؛ ولو أن ذلك تم دون إشارة إلى مصدره). والحقيقة التي لا بد من الاشارة إليها هي أن « المحجة البيضاء » من شروح الاحياء ؛ فهو كها ذكر الخوانساري يقع في مجلدات ( روضات الجنات ص ٧٧٣ ، والشيبي : الفكر الشيعي ص ٢٤٠) وقد طبع الكتاب في طهران ١٩٦٥ \_ ١٩٦٦ في عشرة مجلدات (مع الاشارة إلى أن الاحياء = ٤ أجزاء في مجلدين).

<sup>(</sup>١٧) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ ، المشهور بابن الجوزي ، توفي سنة ١٣٠٠/٥٩٧ ـ ١٣٠١ ، ( راجع حوله ومؤلفاته الكتاب القيُّم : مؤلفات ابن الجوزي لعبـد الحميد العلوجي ، ط . وزارة الثقافة والارشاد ، بغداد ، ١٩٦٥ ) له تلخيص للاحياء أسهاه « منهاج القاصدين ومفيد الصادقين » ( العلوجي : مؤلفات ابن الجوزي ص ١٨٨ ؛ وبدوي : مؤلفات الغزَّالي ص ١١٤ ـ ١١٥ ) . ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن العلوجي قد أشار في مكان آخر من كتابه المذكور ( ص ٧٠ وقارن ص ١٨٨ ) إلى ( اعلام الاحياء بأغلاط الاحياء ) لابن الجوزي ، فحسبه نفس منهاج القاصدين (!) . وهذا الغلطواضح ؛ لأن ابن الجوزي نفسه أشار إلى اعلام الإحياء في كتابه الكبير « المنتظم » ( حوادث سنة ٥٠٥ هـ ، مخطوط دار الكتب المصرية رق ١٧٩٦ تاريخ ج ٧ قسم ٧ ، والنص عند بدوي ، ملحق ١٠ من مؤلفات الغزَّالي ص ٥١١ ؛ وعند العثمان ، عبد الكريم : سيرة الغزَّالي وأقوال المتقدمين فيه ، ط١، دمشق ١٩٦١ ص ٦٠) حيث قال : « وقد جمعت أغلاط الكتاب ( أي الاحياء ) وسميته اعلام الأحياء بأغلاط الاحياء ، وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى تلبيس ابليس » . ولعل الخطأ الذي وقع فيه العلوجي هو عدم ملاحظته لنص ( المنتظم ) أو ( تلبيس ابليس ) ، فلم يشر إليهما ، وهما أهم من اشارات سبطه وابن رجب واسهاعيل البغدادي وعباس القمي ؛ بل انه لم يشر إلى حاجي خليفة في كشف الظنون ( ط .اسطنبول ١٣٦/ ١٩٤١مج ١ ج ١ ص ٢٣ ـ ٢٤ ) فقد ذكر اعلام الأحياء أيضاً ، وكذلك تجد له ذكراً في أمكنة أخرى منه . والواقع المذي نريد اثباته أن ( اعملام الأحياء ) غمير ( منهاج القاصدين ) لأن الأول رد على الاحياء ( با وي : مؤلفات الغزَّالي ص ١١٣ ) والثاني تلخيص ؛ =

تأثّر بالمتصوّفة من معاصريه كاستاذه الفارمدي ، وما قرأه من كتبهم ككتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي (ت ٩٩٦/٣٨٦) وسابقيه، «فاجتذبه ذلك بمدة (١٨٠ عم يوجبه الفقه»(١١).

(ج): ومع كل ما تعرّض له كتاب (إحياء علوم الدين)، بقي عند الأجيال التي أعقبت الغزّالي كتاباً موثوقاً به، رغم تصعيد المعارضة، منذ أن انتشر الكتاب في حياته، حتى أنه نفسه ردّ على معارضيه بكتاب أسهاه (الاملاء على اشكالات الاحياء)(٢٠٠)، حين «قامت جماعة من الفقهاء (في الأندلس) لم

وليس يخفى أن الرد غير التلخيص . والذي نود الاشارة إليه أيضاً ، أن ما ذكره العلوجي (ص 198 ) من أن لابن الجوزي كتاباً آخر هو ( نتيجة الاحياء ) ؛ لأن الزركلي ذكره في الاعلام ؛ فليس الزركلي حجة في هذا ، خصوصاً وأنه معاصر وقد انفرد من بين جميع القدماء والمحدثين باشارته الى هذا الكتاب ( راجع الردود والتلخيصات للاحياء في كتاب بدوي ص ١٦٣ - ١٦٦ ، فلا تجد له ذكراً أو اشارة من متقدم أو معاصر ) . ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن ( نتيجة الاحياء ) أحد أمرين : إمّا أن يكون خطأ وقع فيه الزركلي وتابعه العلوجي فيه ؛ أو أنه تحريف لكتاب منحول لم ينتبه اليه الدكتور بدوي ؛ (كل هذا لم يذكره صديقنا العلوجي) . فالراجح لدينا ، أخيراً ، أن ابن الجوزي ردّ على الاحياء باعلام الأحياء ، ثم عاد ولخصه بعد تهذيبه في منهاج القاصدين ؛ فهو نفسه يقول ( بعيد النص السابق في المنتظم ) : « كان بعض الناس شغف بكتاب الاحياء ، فأعلمته بعيوبه ، ثم كتبته له ، فأسقطت ما يصلح اسقاطه ، وزدت ما يصلح أن يزاد » .

<sup>(</sup>١٨) في قراءة العثمان : بمره (؟) .

<sup>(19)</sup> ابن الجوزي: المنتظم ، حوادث سنة ٥٠٥ هـ ، نسخة دار الكتب المصرية ، ينقل عنه بدوي : مؤلفات الغزّالي ص ٥١١ ( والنص بكامله مذكور من ص ٥١٠ ـ ١٥٣ ) ؛ والعثمان : سيرة الغزّالي ص ٦٠ ( والنص من ص ٩٥ ـ ٦٢ مع عدم اشارته إلى الأصل الذي أخذ عنه ) . ومن الطريف أن نذكر أن نص ابن الجوزي هذا ـ رغم أهميته ـ قد أعرض عن نقله د . حسين أمين إلى كتابه « الغزّالي » ، مع العلم انّه نقل كل ملاحقه عن الدكتور بدوي والدكتور العثمان في كتابيها المذكورين ، ولو أنه لم يشر لذلك (!) ؛ ويلاحظ أن كتابه قد طبع متأخراً عنها بعام .

<sup>(</sup>٣٠) هو نفس ( الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة ) ؛ انظر بدوي : مؤلفات الغزّالي ، ص ١١٢ وقــارن ص ٢١٩ مع ص ٣٢٣ . ط . آخــر مرة على هامش الاحياء ، ط . صبيح ، القاهرة ، ١٩٥٨ .

يحتملوا الحطّ من مقامهم (۱۲) في الكتاب ؛ ولأجل ذلك « أصدر قاضي قرطبة وزملاؤه فتوى اتهموا فيها . . الغزّالي بالابتداع والهرطقة ؛ فأحرق (كتابه إحياء علوم الدين) . . على مشهد من جماهير الشعب ، وفرضت عقوبة القتل على كل من يقرأه في طول المملكة وعرضها (۲۲).

ومن الغريب، أن ظهور تيار مكافحة كتب الغزّالي (والإحياء بوجه خاص)، قد كان في الأندلس(٢٢)، وعلى يد «المتعصبين من أهل السنة»(٤٢). ومن المهم، بعد، الاشارة إلى أن كتب الغزّالي قد وصلت إلى المغرب عن طريق الاسكندرية أثناء رحلته عندما سعى إلى يوسف بن تاشفين(٢٠)؛ إضافة إلى تلمذة غير واحد من أهل المغرب الاسلامي على يديه، نذكر منهم: محمد بن تومرت(٢٦) الذي شهد بنفسه احراق كتب الغزّالي(٢٢)، وكان شاركه في

<sup>(</sup>٢١) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ١٠٨.

<sup>(</sup>۲۲) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۲۳) كولدتسيهر ص ۱۰۸؛ وبروكلمان ۱۸۸٪.

<sup>(</sup>۲٤) بروكلمان ۲/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٧٥) أنظر: الفصل الثاني. وقد سبق للغزالي أن أفتى بأحقية ابن تاشفين في « خلع ملوك الطوائف » (حتى : تاريخ العرب ( مطول ) ٢٠٥٧ ) ، وكانت هذه الفترى بناء على طلب ابن تاشفين نفسه ( بر وكلمان ٢٨٧/٧ ) ؛ فلقد ذكر السيوطي استطراداً في سيرة المقتدي بأمر الله أنه « في سنة تسع وسبعين أرسل يوسف بن تاشفين ، صاحب سبتة ومراكش ، الى المقتدي يطلب أن يسلطنه ، وأن يقلده ما بيده من البلاد ؛ فبعث إليه الخلع والأعلام والتقليد ، ولقبه بأمير المسلمين ( تاريخ الخلفاء ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٦٤/١٣٨٣ ص ٢٤٤ - ٤٧٥) ، ولعل ذلك كان صادراً لسبب فتوى الغزالي بجواز هذا اللقب (؟)

<sup>(</sup>٢٩) قال عنه الزبيدي ، أنه مارس التلمذة على الامام الغزّالي في الفقّه في نظامية بغداد ( اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، القاهرة ١٣١١ هـ ، ج ١ ، المقدمة ، فصل ٢٠ ؛ والحظ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ١٩١/ ١٩١).

**<sup>(</sup>۲۷)** بروکلهان ۱۹۱/۳ .

وقد أخطأ الشيخ الكتاني في تقدير وجود محمد بن تومرت في بغداد عندما أحرقت كتب الغزّالي في الأندلس بقوله انه كان لا يزال يحضر مجلس الغزّالي ( أنظـر بحثـه : الغـزّالي والمغـرب ، ( ضـمن كتاب مهرجان الغزّالي ) بحث رقم ٣٣ ص ٧١١ ) وحيث ان ابن تومرت استمر على =

الدراسة على الغزّالي أبو بكر بن العربي (٢٨)؛ فكانت لهما تأثيراتهم الشديدة في الحياة الأندلسية فم بعد (٢١).

ومن العجيب أيضاً ، أن نعرف أنّ الذي أمر بحرق كتب الغزّالي، وخصوصاً الإحياء، هو عليّ بن يوسف بن تاشفين باعتبار أن قراءة هذا الكتاب «تنتقص الفقهاء، ومنهم أتباع مالك» (٣٠٠).

الدراسة حتى سنة ٤٨٨ هـ ؛ ذلك لأن الغزّالي قد ترك التدريس في أواخر هذه السنة ولم يعد للتدريس في نظامية بغداد ؛ بل لفترة قصيرة درّس في نظامية نيسابور ( راجع :الفصل الثاني قبل، ص ٤٦) بعد رحلته وتأليفه الاحياء خلالها . فكيف نفسّر أن كتب الغزّالي التي أحرقت في الأندلس ، ومن بينها الاحياء ، قد تمّ ذلك وابن تومرت يدرس على الغزّالي في بغداد ؟ ولنوجه السؤال بشكل آخر : كيف تيسّر لابن تومرت أن يحضر مجلس الغزّالي بعد تصوفه (!) أو أن يحرق الاحياء والغزّالي لم يألفه بعد (!)؟ من هذا التناقض أتى خطأ الشيخ الكتاني في تحديد مدة اقامة ابن تومرت ، وقد تابع في هذا الخطأ ابن خلدون الذي كان يرى أن رجوع ابن تومرت إلى المغرب كان حدثاً كبراً ؛ لأنه كان يتفجّر بالعلم ( الكتاني ؛ ص ٧١١) لدراسته على الغزّالي قبل تصوفه ؛ وهو أمر يغاير ما ذهب إليه ابن خلكان الذي أخطأ في تحديد شير الأشعرية في شيال افريقية ( ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ، ٢٠١١)، وانه هو الذي نشر الأشعرية في شيال الخريقية ( ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ، ٢٠/١٤) نقلاً عن : Goldziher: المهدية ، وتسمى بالمهدي ( بروكلهان ٢٤/١٤) ؛ عندما غلا في تشيعه بل أنه خرج عن قواعد الاسلام بجعله الأذان باللغة البربرية ( أيضاً ص ١٩٣) ) السائدة في بلاد المغرب .

<sup>(</sup>٢٨) لم يذكره الزبيدي من بين تلاميذ الغزّالي ( راجع : الاتحاف ج ١ ، المقدمة ، فصل ٢٠ ) بيغا المشهور أنه كان « من أخص أصحاب الغزّالي » ( بدوي : الغزّالي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ) ص ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢٩) بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة : حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٢٧ . والواقع ، لسنا نعلم سبب انتشار مؤلفات الغزّالي في الأندلس سوى تحميل هذين التلميذين هذه المسؤولية . ويلاحظان للغزّالي ميلاً إلى المغرب كفتواه في ابن تاشفين ومن ثم مسعاه إليه ؛ ومن وجه آخر انه كان يرى ـ على ما يبدو لنا ـ في الفكر الأندلسي صورة حية للفكر الاسلامي الذي ينشره . ومن هنا ، يمكن أن نجد منفذاً لفهم ثنائه على مؤلفات ابن حزم ( أيضاً ص ٧٣٧) .

<sup>(</sup>٣٠) حتي : تاريخ العرب ٦٤٥/٢ .

ومع ذلك المنع، «لم يحل دون انعقاد اجماع السنّيين على أن ينقشوا على لوائهم (أي الأندلسيين) مذهب الغزّالي»(١٦) نفسه من غير إيجاد تبرير لغلطه في رواية الحديث التي أشار إليها ابن الجوزي، فقال: (٢٦) «وذكر (الغزّالي) في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل. وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل. فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإنما نقل حاطب ليل».

(د): ومع كل ما مرّ بنا ، «قد عدّ الاحياء كأنه أبدع كتاب ألّف في العلوم الدينية»(٣٣) في الاسلام.

(ه): ألّف الغزّالي الاحياء، وهو في بداية تصوفه ؛ أي أنه اضطرب فيه بشكل يدعو للتأمّل. وحيث لا يمكن إغفال حالة جهاده العنيف في تلك الفترة التي أدّت به في النهاية إلى حالة من الصفاء والشعور بالطمأنينة بعد تعمّقه في عقيدته الصوفية عندما عاد إلى (طوس) ليقضي أعوامه الأخير ؛ يأتي تبريرنا لتلك الشطحات غير المقصودة في الاحياء، بتفسيرها بأنها كانت نتيجة المعاناة في أفكار الغزّالي أثناء مجاهداته من أجل الثبات على عقيدته الصوفية التي اعتنقها بعد فترة الشك ، وهي أقسى تجربة تعرّض لها الغزّالي في منحناه الشخصي. ولذلك كان كتاب الاحياء ، ولا يزال ، «يشير نزعة (عميقة) إلى محاسبة النفس» (٢٠) بروح باطنية طاعنة الغور في نفس الغنزالي . ولعل أساس هذا

<sup>(</sup>٣١) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣٧) المنتظم ، حوادث سنة ٥٠٥ ( نسخة دار الكتب المصرية ) ، ينقل عنه بدوي : مؤلفات الغزالي ص ٥١٠ و يلاحظ تخريج أحاديث الاحياء المذي قام به الشيخ العراقي في كتابه « المغني في حمل الاسفار في الاسفار » ، مط . على هامش الاحياء ، ط . صبيح ، القاهرة ، ١٩٥٨ . والحظ عدم ضبط الغزالي لرواية الحديث ، كتابه « منهاج العابدين » بعناية الشيخ محمد محمد جابر ، مط . عطايا ، القاهرة ، ١٩٥٤/١٣٧٣ ص ٣٤ . الخ !

<sup>(</sup>٣٣) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣٤) بروكلهان : تاريخ الشعوب الاسلامية ٢/١٨٨.

الاستبطان تأثره بمنهج اخوان الصفا ، حتى بدا كلامه في كثير من الأحيان كأنه «من جنس كلام الباطنية» (٢٥) ؛ بل أنه لم يتخلّص فيه ، بعد، من آثار الفلسفة التي اقتحمها اقتحاماً ، حتى تأصّلت فيه (٢٦) .

### (٣) نقد الغزّالي للصوفية:

(أ): ولذلك ، فمن العسير علينا أن نتصوّر الغزّالي الصوفي ، كمجدد (٢٧)، دون أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه كان في الحقّ « متديّناً للغاية »(٢٨) ؛ ولقد اعتقد به « أن الشريعة الاسلامية قد فصّلت القول في مسائل ( الحياة ) . . تفصيلاً لا يدع للرغبة في الاستزادة مجالاً »(٢١) في حين أنّه صاغ فلسفته الصوفية في قضية « التخلّق بأخلاق الله »(٢٠) بعد أن حاول أن يخرجها « على شكل حديث »(١٠) ، وبشكل يدعو للاعجاب ، حيث اقتصد في التعبير ، ودلّل على المعنى ؛ حيث قال : (٢١)

« إن كمال العبد وسعادته ، هو التخلُّق بأخلاق الله تعالى ، والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه » .

<sup>(</sup>٣٥) ابن الجوزي : تلبيس ابليس ، ط . مصر ، ١٣٤٠ هـ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣٦) راجع تأثّره بـ ( معاذلة النفس ) المنسوب لهرمس ، وهو من مدرسة الافلاطونية المحدثة ، في كتاب احياء علوم الدين ك ٨ من ربع الرابع ( ربع المنجيات )، خلال المقارنة الممتازة التي عقدها الدكتور عبد الرحمن بدوي : الغزّالي ومصادره اليونانية ( ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ) ص ٧٥٠ ـ ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣٧) المودودي ، أبو الأعلى : موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ، ترجمة محمد كاظم سباق ، دمشق ١٩٦٢/١٣٧٣ ص ٥١ - ٦٢ ؛ وعلى الأخص ص ٥٦ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٣٨) سيديو : تاريخ العرب العام ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ، ١٩٤٨/١٣٦٧ ، ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣٩) مقاصد الفلاسفة ص ١٣٥ ( تعليق د . دنيا ) .

<sup>(</sup>٤٠) فاتحة العلوم ، القاهرة ، ١٣٢٧ هـ ؛ المقدمة .

<sup>(13)</sup> كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٤٧) فاتحة العلوم ؛ المقدمة .

ويرى كولدتسيهرأن الغزّالي « يقصد بهذا التعمّـق التعمّـق في معاني أسهاء الله الحسني ، (٢٠٠٠ .

(ب): وكان سبق للغزّالي ، قبل ذلك ، أن « عالىج الأحكام والسنن الشرعية »(١٠٠) من وجه أنه مجدد (٥٠٠) في علم الأصول وعلم الفقه ؛ « فأتم مابداً الأشعري جاعلاً العودة إلى القرآن والسنة العمود الهادي في الفقه عنده »(٢٠٠) . ولعلّ دراسته « في العلوم كلها »(٢٠٠) على الجويني في نظامية نيسابور (٢٠٠) ، هي السبب الرئيس في تنوع ثقافته ؛ بل ان خوضه لتلك العلوم التي تلقاها عن أستاذه ، قد جعله فيا بعد يعتقد « بسأن التصوف هو العلم الموصل إلى الحقيقة »(٢٠٠) . لكن اعترافه بأصالة العلم الصوفي واعتناقه إيّاه كمشرب جديد ، الم يكن ليعني أولاً أن يعترف بكل حقوق الصوفية المعتدلة »(٥٠٠) لتأتي محاولاته ومسالكهم ؛ بل « اعترف . . بحقوق الصوفية المعتدلة »(٥٠٠) لتأتي محاولاته الاصلاحية كلها فيا بعد لأجل إعطاء أصول الدين وفروعه ، وفق الفقه ، شكلها الرسمي (٥٠٠) . وأثمرت جهوده ، لتصبح مؤلفاته في تاريخ الحركات

<sup>(</sup>٤٣) المقصد الاسني في شرح أسماء الله الحسنى للغزَّالي ، القاهرة ، ١٣٢٧ هـ ، ص ٢٣ وما يليها .

<sup>(</sup>٤٤) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٧٩.

<sup>(20)</sup> راجع حول تجديد الغزّالي ، المودودي : موجز تاريخ تجديد الدين ، ص ٥٦ ـ ٦٢ ؛ وأبو بكر ، على : الغزّالي المجدد ( ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ) ص ٤٠٥ ـ ٤١١ ؛ والندوي : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ص ١٨٧ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤٦) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤٧) انظر الفصل الثاني، قبل، ص ٣٣. وبشكل خاص راجع: دكتورة فوقية حسين محمود: الجويني إمام الحرمين، القاهرة ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٤٨) فوقية حسين محمود : الجويني ص ٢١٢.

فقد كانت تسير تلك الموسوعية مع نبوغ الغزّالي المبكر ، فأظهر الجويني عناية خاصة به حتى أنه جعله مساعداً له في التدريس في أواخر أيامه ( السبكي ١٠٣/٤ ؛ ابن خلكان سنة ٥٠٥ هـ ؛ وابن الجوزى: المنتظم سنة ٥٠٥ هـ) وراجع الفصل الثاني، ص ٣٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٤٩) فوقية حسين محمود : الجويني ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥٠) بروكلمان : المرجع السابق، ٢/ ١٩١.

<sup>(01)</sup> كولدتسيهر : المرجع السابق، ص ١٧٩.

الاصلاحية في المجتمع الاسلامي ذات شأن وأهمية (٢٥١) ، لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال . فقد كانت ضرباته شديدة وقاسية لأهل الفقه في جدله الشرعي ؛ حتى أنه لم يكن يستسيغ مزج الفقهاء لأمور الدين بالجدل الفقهي (٣٥) من ناحية ؛ ولأنه كان ـ فيا بعد ـ في حربه للفلسفة « يمهد نفوس الناس إلى الاقاا ، على الدين »(١٥٥) .

(ج): ولكن الغزّالي ، نفسه ، يحكي لنا في ( المنقذ من الضلال ) أنه وجد فرَقاً متعددة من حوله ؛ فكان سيره أن ابتدأ بعلم الكلام ، ثم ثنّى بالفلسفة ، وثلّت بالباطنية ، وربّع بالتصوّف (٥٠٠) .

والذي يلفت النظر ، بعد تصوّف الغزّالي ، أنه لم يكن في جدله الجديد مع الصوفية إلا خصاً جدلياً عنيداً كحاله مع الفقهاء وأهل الكلام والفلاسفة والباطنية ، من قبل (٢٥٠) ؛ وبخاصة أننا ندرك جيداً أن كل الذين «حاربهم متديّنون بمعنى آخر ، ولكل اجتهاده الديني . والغزّالي في موقفه الصوفي المعتدل ، هو مجتهد أيضاً ؛ وقد حمل عليه أهل النص وابن تيميّة وآخرون على تصوفه المعتدل هذا ، وعلى تفلسفه الواقع في كتبه الفلسفية التي للخاصة ! »(٧٠) . فهل هذا يعني ، من حيث المبدأ ، أن الغزّالي لم يكن مجدداً ، في تصوفه ، بحق ؛ وأنه حاول أن يلفت النظر إلى شذوذ تحوّط هو منه ، في سلوك أهل التصوف ؟

<sup>(</sup>٥٢) أيضاً ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥٣) أيضاً ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥٤) أيضاً ، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٥٥) المنقذ ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥٦) وخلاف الغزالي للصوفية ، في بعض أساليبهم ومعتقداتهم ـ كها سيأتي بعد قليل ـ هو الذي دعا المستشرق رينولد ألن نيكلسون إلى القول بأن الغزالي في موقفه بين المطالب المتعارضة بين العقل والنقل قد أدّى إلى إقلال قيمته بين « الصوفية الخالصي اللون ، للدارس الذي يريد أن يعرف ماذا تكون الصوفية أصلاً » . أنظر ، نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ٢٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٥٧) من أمالي الدكتور الألوسي ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨.

(د): انّ الذي يهمنا، هنا، حقّاً، أن الغزّالي اتّبع الشريعة في تصوفه ، كمحاولة لاسباغ الشرعية على التصوف نفسه (٥٨) من ناحية ، ولتبرير اعتناقه للعقيدة الصوفية التي اعتبرها في ( المنقذ ) الشاطىء الذي وصل إليه بعد بحث طويل عن ( الحقّ ) (٥١) . لكنّ ذلك كلّه لا يمنع من تتبّع تاريخ الصوفية ، لكي ندرك أنّ عقائدهم كانت تقع في شكلين :

الأول؛ اتباع الشريعة .

الثاني: إنكار الشريعة (٦٠٠).

ومن الغريب ، أن نلاحظ ، بعد هذا ، أن الغزّالي رفض نوعاً متطرّفاً من التصوف عندما أعلن سخطه على الصوفية المتفلسفة (۱۱) ، مع أنه نادى بأن حركته في الأصل تقوم على أساس من تثبيت دعائم الفلسفة الصوفية (۱۲) . فلا ضير من بعد ، أن يهذّب هذا المشرب الجديد الذي اعتنقه ؛ وهو المولع بالتهذيب في كل عمل سعى إليه . فقد رأى بحق أن الصوفية كانوا آمنوا بادخال العناصر الفلسفية في التصوف ؛ إضافة إلى عناصر الشعبذة والسحر ، والخرافة ، والهذيان . . الخرّاث! فكانت محاولاته كلهاهدماً لهذه العناصر الغريبة العقيمة ؛ خصوصاً التي تذهب إلى أهداف تناقض وتنافي الاسلام . فيأتي نقد الغزّالي الصوفي ، المتصوفة بعد تدقيق وتفتيش ، وعدم متابعة لكل ما قال به المتصوفة اذن ، للعقيدة الصوفية بعد تدقيق وتفتيش ، وعدم متابعة لكل ما قال به المتصوفة

<sup>(</sup>٥٨) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٧٦؛ والرفاعي: الغزَّالي ١ /١٢.

<sup>(</sup>٥٩) المنقذ ص ٥٥، ١٣١.

<sup>(</sup>٦٠) كولدتسيهر: المرجع السابق ص ١٦٦.

وللاحاطة بهذا الموضوع الشائك نرى أن نحيل على ابن الجوزي الذي كاد أن يوفي الموضوع حقه في استعراضه لكل مقومات التصوف ، ثم إماطته اللثام عن أنواع التصوف الذي خرج عن الشريعة ـ بحسب رأيه ـ أنظر؛ تلبيس ابليس، ص ١٥٥ ـ ٣٦١.

<sup>(71)</sup> معراج السالكين ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦٢) حتي : تاريخ العرب ٧/ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٦٣) سنتعرض لذلك في فصل قادم يبحث في جذور تصوف الغزّالي ؛ انظر، بعد، ص ١٢٥ وما ملها.

مع اعتراف بفضل الكثير منهم عليه ، وعلى فهمه للتصوف ، وطريقته (١٦٠) .

(هـ) : ولكي نلم بكل خيوط نقد الغزّالي للصوفية ، نرى أن نشير إلى أنه لم يكن جاداً في اعلان عقيدته الصوفية ، في البداية ؛ فقد « استشار بعض متبوعي الصوفية في الانقطاع الى تلاوة القرآن »(١٥٠) ؛ أي أنه لم يكن يريد أن يعلن تصوفه الحقيقي ، وانه كان أميل إلى الكتان والتقيّة . ويكاد يحيّرنا اليوم شعور الغزّالي هذا ؛ كما يحيرنا كل شيء فيه ؛ فلهاذا أراد بداية اللجوء إلى حالة من الزهد ، أو النسك ، بدلاً من التصوف ؟؟

لعلّ علمه بأن أول واجبات الصوفي أن يقطع كل علائقه بالحياة ، هو الذي دفعه لكثير من التأمل والاضطراب والقلق (٢٦٠) . ثم يأتي قراره بالابتعاد عن دنياه كلها إلى التصوف (٢٠٠) « بعد جهاد داخلي عنيف  $(^{1})$  ؛ فيعطي تفسيره لقطع العلائق - فيا بعد - بأنه « ردّ المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى  $(^{1})$  .

والحقّ ، أن هذا المنطلق ، لم يفهمه سابقوه من المتصوفة ؛ لأنهم فسروا

<sup>(</sup>٦٤) وهذا السلوك الذي سلكه الغزّالي في فهمه للتصوف هو الذي اعتبره البعض تجديداً في الفكر الصوفي ؛ له جذوره الباطنية؛ لأن ظهور التصوف على الغزّالي ، ولو بدا متأخراً عن دراسته ونقده للفلسفة ، والباطنية ، يشير إلى أن تفكيره الصوفي واخضاعه العقل للكشف الباطني كان مواكباً لعملية نقده للبناء الفلسفي . فهو لم يكد «يبلغ العشرين حتى حرّر نفسه من ربقة الماضي والتقاليد الموروثة » (حتى: تاريخ العرب ٢٠٠/٢) ، ولعله في هذه السن اطلع على (منازل السائرين) للهروي (انظر بحثنا: في التصوف السلفي، بجلة المورد [بغداد ١٩٧٦]

<sup>(</sup>٦٥) معيار العلم ، ص ٨ ؛ وقارنَّ المنقذ ص ٥٠ ـ ٥٣ ـ ٥٥ ـ ٥٦ ـ ١٢٧ .

**<sup>(</sup>٦٦)** المنقذ ص ١٢٥ ـ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦٧) المنقذ ص ١٢٧ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦٨) حتى : تاريخ العرب ٢/ ٧٠٠ ؛ وراجع : المنقذ ص ٧٧ .

<sup>(79)</sup> إحياء علوم الدين ، ط . التجارية ، ١/ ٢٧٥ .

ليس « الصوف الخشن »(۱۷) بان الصوفي ( = لابس الصوف) (۱۷) يعبر به عن قطعه العلائق بالدنيا ؛ بل اعتبر الزاماً دائمياً ، بعد أن كان سنة أتاهاالرسول في السفر (۲۷) . وقد اعتبر الغزّالي كل ذلك تمسّكاً بالزّيف ، والظّاهر ، بالقشور ؛ فلا يعني أن يلبس الصوفي الصوف الخشن لنتصوره صوفياً بحق (۲۷) ؛ فهذا نوع من أخطر أنواع التصوف ؛ يتصف بالرياء وهو مجلبة للتهم والازدراء (۱۷۱). فقد رأى الغزّالي التصوف يعني غير الظواهر ؛ أنه البواطن والعالم الداخلي ، البعيد الذي لا مدى لانتهائه وقراره في النفس .

(و): هذا كلّه يؤكّد ما نراه من أنّ الغزّالي وصل إلى درجة معقولة في عدم التفريط بالشرع ؛ على الأخص أن منهجه الصوفي كلّه كان قائماً «على أساس الإلحام في حالات من الغيبوبة واللاشعور »(٥٠٠) ؛ لأجل الاجتهاد الدائم في تحقيق

<sup>(</sup>٧٠) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ١٥٣.

واعتبر الصوف أداة سياسية للتمرّد على البذخ الحضاري في ذات لبس الحرير ( الشيبي : الاطار السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي ، مجلة المعلم الجديد ، ج ٢٥ ج ٢-٣) وعلى الأخص في الكوفة إبان قيام الدولة الأموية ؛ وهذا نفسه الذي دعا الغزّالي - في رأينا - الى اعطاء الأهمية الكبرى لمكانة متصوفي الكوفة كرمز للزهد ؛ ولأنها كانت منبع التصوف ( ماسينيون : خطط الكوفة ، ترجمة تقي بن محمد المصعبي ، ط . صيدا ١٩٣٩ ، ص ١٧ - ١٣) الذي صدر في الأصل عن زهد اسلامي عارم اجتاح التطور الروحي والسياسي للمسلمين ( للتوسع يراجع ؛ الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع ، ١ / ٢٩٨ - ٢٠٦) والحظ بشكل خاص موضوع انتظاء الزهد في الكوفة (أيضاً ١ / ٢٩٣) ؛ وقارنه بمقالة (زهد) لماسينيون في الكوفة (أيضاً ٢ / ٢٩٣) ؛ وقارنه بمقالة (زهد) لماسينيون في الكوفة (أيضاً ٢٠٩٣) ؛

<sup>(</sup>٧١) راجع تطور لبس الصوف في : الصلة للشيبي ١/ ٧٨٠ - ٢٨٦ ؛ وأنظر علاقة الصوف بكلمة صوفي ؛ الشيبي : رأى في اشتقاق كلمة صوفي ، مجلة كلية الأداب ١٩٦٧ ؛ وقارنه بمقالة (تصوف ) لماسينيون في Encyc. Of Rel ومقالة (تصوف ) لنيكلسون في ... الخ!

<sup>(</sup>٧٧) الذهبي: تذكرة الحفّاظ، ط. حيدر أباد ١٣٠٤\_٥/١٩٧٣. ٤ . ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٧٣) منهاج العابدين ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٧٤) الكشف والتبيين ص ٢١٩ ـ ٧٢١ .

<sup>(</sup>٧٥) الحال ، ابراهيم : الغزَالي ، مجلة الأقلام ، السنة الأولى ، ج ١٠ ص ٦٩ ؛ وهو أمر يذكَـرنا بسكر الحـَـلاج ؛ أنظر : الطواسين ، تحقيق ماسينيون ، باريس ١٩١٣ ، ص ٣٧ .

القربة إلى الله بالعيان (٧٦).

لكنا الدهشة التي تركتها في الغزّالي اطّلاعاته الواسعة على آثار المتصوفة ، هي التي جعلته يعتقد أن أبا يزيد البسطامي قد سبقه إلى معرفة الله بذاته ؛ ومعرفة مخلوقاته بنوره (۱۷۷) . فيتأثر الغزّالي لهذه الدهشة ، حتى لتبلغ به درجة الخروج عن طريقته الجدلية الأولى التي عرفناها عنه في منهجه العقلي (۱۷۷) ؛ فيروي لنا كرامات صوفية (۱۷۷) بشكل نكاد نشك في أصل اقتناعه هو نفسه منها . كهانجدله مواقف غريبة رأى بعضاً منها الشيخ محمد محمد جابر تدعو بشكل صريح إلى هدم الحضارة (۱۸۸) ! ونحن نستبعد أن يكون الغزّالي قد هدف إلى مثل هذا ؛ فهو من خلال سيرته (۱۸۸) قبل تصوفه ، وحتى بعده ؛ لا يخلو من نقد بنّاء ، . فلم يكن الهدم وحده من سعيه وهدفه ؛ لأن الغزّالي ، كها نلاحظ عليه ، لم يكن بعيداً عن القواعد الأصول في الاسلام ، إلّا في النادر من الآراء التي نحتمل أن تكون مندسة عليه ، في كتبه التي صحت نسبتها إليه ؛ أو نراها في كتبه التي سلّمنا بأنها منحولة .

(ز): فالغزّالي يرفض الشفاعة التي ذهب اليها سابقوه من المتصوفة ، كأبي يزيد البسطامي (٨٢) ، الذي لم تأت شفاعته للخلق أجمعين (٨٣) إلاّ لأنه لا فرق بين

<sup>(</sup>٧٦) حاجي خليفة : كشف الظنون ، ط . اسطنبول ، مج ١ ج ١ ص ٤١٣ ـ ٤١٤ .

<sup>(</sup>۷۷) منهاج العابدين ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٧٨) راجع الفصل الثالث، قبل، ص ٥٧ - ٥٩.

<sup>(</sup>٧٩) منهاج العابدين ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .

<sup>(</sup>٨٠) الكشف والتبيين ص ٢١٦ تعليق .

<sup>(</sup>٨١) راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٢٥ - ٤٧.

Massignon, L. : Recueil de textes inédits Concernant l'Histoire de la : انظر ( ( ۱۳ ) ) انظر ( ۱۳ ) ) ( ۱۳ ) ) انظر ( ۱۳ ) ) ان

<sup>(</sup>٨٣) أنظر الصلة للشيبي ٢/ ٨٢؛ وهو ينقل عن طبقات الشعراني ، ط. صبيح ، القاهرة (بلا تاريخ ) ١٩٦١.

شفاعته وشفاعة الرسول ، بخاصة وأنه عرج إلى السهاء (١٨٠) أيضاً ؛ فشأنه في كل ذلك شأن الأنبياء والرسول بوجه خاص (٥٨٠) .

كما قرّر أبو طالب المكّي ـ وهو ممن أخذ عنه الغزّالي واعترف بأن لكتابه ( قوت القلوب ) فضلاً علبه في فهمه لكثير من مدارك الصوفية (٢٨٠ ـ أنّ الشفاعة هي من اختصاص الأنبياء والعلماء والشهداء (٢٨٠ . فتأتي عملية رفض الغزّالي زيادة حذر منه من الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه البسطامي وبرره المكّي ؛ فهولم ير أنّ الشفاعة التي اختصت بالنبيّ تقبل ؛ لأن لا شفاعة في الأصل ؛ وإلا « لما نهى الرسول على الله عنها عن المعصية ، (٨٨٠) . لكنّا سنلاحظ، بعد

<sup>(</sup>٨٤) راجع ، القشيري : كتاب المعراج ، تحقيق د . علي حسن عبد القادر ، القاهرة ١٩٦٤/١٣٨٤ ص ٧٥ ـ ٧٦ ، فقد قال القشيري في شأن معراج البسطامي : « أما المعراج بالبدن فلم ينقل عن واحد . . . فأما في النوم فغير مستنكر » . وانظر معراج البسطامي ( ملحق الكتاب المذكور القشيري ، ص ١٧٩ ـ ١٩٠٥) ؛ وقد نقله محقق الكتاب عن نشرة نيكلسون في مجلة ,Islamic للقشيري ، ص ١٧٩ و وقد نقله محقق الكتاب عن نشرة نيكلسون في مجلة ,vol, ii P. 403 للقشيري ، وهو في الأصل مخطوطة في لكنو بعنوان ( القصد إلى الله ) نسبت خطأ للجنيد ؛ وهي لأبي القاسم العارف ( كتاب المعراج ملحق ٢ ص ١٧٩ و ١٣٤ ) وقد أشار مؤخراً الدكتور الشيبي إلى كتاب ( القصد إلى الله ) على أساس أنه منسوب للجنيد البخدادي ( ت الدكتور الشيبي إلى كتاب ( القصد إلى الله ) على أساس أنه منسوب للجنيد البخدادي ( ت كمبردج بخط نيكلسون برقم ٥٢٠ المعرف ( قارن الصلة ٢ / ٢٤٧ والفكر الشيعي ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨٥) القشيري : كتاب المعراج ص ٧٤ ، ٧٧ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٩ ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٨٦) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ٣٥٨؛ العثمان: الدراسات النفسية ص ٣٢.

<sup>(</sup>۸۷) المكي ، أبو طالب قوت القلوب ، القاهرة ۱۹۳۳ ، ۱۲/۷ ، وينقل عنه الشيبي في الصلة ٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٨٨) إحياء علوم الدين ، مط . التجارية ، ٣/ ٢٥٣ ونقله الشيبي في الصلة ٢/ ٨٣ .

والجدير باهتمامنا هنا أن نشير إلى أنّ الفاظ (شفع) وردت في القرآن في ( ٢٨ ) موضعاً وفي ( ١٩ ) شكلاً ؛ و ( الشفاعة ) بالذات وردت في ( ١٧ ) موضعاً من بين الفاظ ( شفع ) ؛ ( أنظر : مصباح الاخوان ، ط . اسطنبول ، ١٣٧٧ هـ ، ص ١٥٥٥ ) . ولنا أن نقر ر بعد استقراء النصوص القرآنية المشار إليها ، أن الشفاعة من اختصاص الله وحده ( الزمر ٣٩/٤٤ ) وقد يعطي هذه الصفة للأنبياء ( مريم ١٩/١٨ ) وللرسول بوجه خاص ( النساء ٤/٤٤ ) ، وربما يأذن لبعض أن يأتوها ( ط٠٩/١٩٠ ؛ سبأ ٣٤/٣٤ ) . غير أنّ الحديث النبوي متواتر في شأن =

الغزّالي، أن الشفاعة « هذا الاتجاه الـذي يمثّـله كل الغرور الـذي يستشعره الصوفي في ولايته لا يمكن أن يتبدد بنصيحة يلقيها رجل منهم ، ولو كان الغزّالي نفسه »(٨١).

(ح): ومن هنا ، نستطيع أن نلم بخيوط نقد الغزّالي لمنهج الصوفية بعد تصوفه ؛ فمع اندماجه بمسالكهم ، وتشبّعه بآرائهم ومقالاتهم ، فقد ظلّ مصراً على حالة من ثبوت الذات لا نفيها ، كهدف إنساني وديني وأخلاقي . كان هدفه الأعلى أن يحافظ على شعائر الاسلام ورفعة شأنه ، وان يظل - كما هو في الأصل - « متديناً إلى الغاية »(١٠٠). فلكي يوفّق ، بالتالي ، « بين التصوف على ما فيه من نزعات »(١٠٠) لم تكن لتتصل بالاسلام ، وبين الاسلام نفسه (١٢٠) ؛ أصبح مثله

الشفاعة أيضاً ويتفق مع الأسس التي أشرنا إليها ؛ (كنز العمّال ١١٥/٧- ٢٧٠) ؛ وللتوسع راجع رواية الصادق ( بحار الأنوار ٣٠١/٣) ، ورواية أنس بن مالك ( صحيح مسلم ١٠٠١ ومسند أحمد ٣/ ١٣٤، ٢٠٨، ٢١٩، ٢٥١، ٢٧١، ٢٧١ ) ، ورواية جابر ( مسلم ١/ ١٣٠ ) ، مسند أحمد ٣/ ٣٨٤ ، ٣٩٦ ) ؛ ورواية يزيد الفقير ( البخاري ٢١٦١) ؛ ورواية أبي سعيد الخدري ( مسند أحمد ٣/ ٢٠٠ ) ؛ ورواية أبي الجدعاء ( كنز العمّال ٢١٥/١)؛ رواية أبي ذر ( مسند أحمد ٥/ ٢١٠) ؛ ورواية أبي هريرة ( البخاري ١٤٥/١) ؛ مسلم ١/ ١٣٠ - ١٣١ ، ١٣٠ ، ومواية أبي هريرة ( البخاري ١٤٥/١) ؛ مسلم ١/ ١٣٠ ، ٢٢٠ ، ٣٢٠ ، ٢٤٠ ، ٣٠٠ ، ٢٤٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) .

ومن الغريب ، بعد كل ما قلناه ، أن يعتقد الغزّالي أنّ نهي الرسول لفاطمة عن عمل المعصية دليل على عدم وجود الشفاعة ! إن استقراء النصوص القرآنية وما ورد في الحديث يدل على أن الشفاعة من اختصاص الله ، ورسله؛ ومحمد منهم ؛ فلا لبس إلا فيمن يأذن لهم ؛ فَسرّهُ الشيعة أنهم الأثمة ؛ وفسره غيرهم أنهم الشهداء والأولياء ، (قارن ؛ الخوئي ، أبو القاسم : البيان في تفسير القرآن ، ط . النجف ، ١٩٥٧/١٣٧٧ ، ١٩٤٣ ؛ وقوت القلوب للمكي

<sup>(</sup>٨٩) الشيبي : الصلة ٢/٨٣ .

<sup>(</sup>٩٠) سيديو: تاريخ العرب العام ص ٤٥٧:

<sup>(</sup>٩١) حتى : تاريخ العرب ٧/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٩٢) أيضاً ، ص ٥٢٥ .

الأعلى أن يضحّي بكل ما حوله حتّى يثبت أصولهذه الأفكار وينشرها ؛ لأنها كانت عنده «أسمى من هذه الدنيا» (١٠٠). وكما انّ محاولته كانت للسموّ على جميع الغرائز البشرية ، وتلك وظيفة أساسية للمثل الأعلى في الأخلاق (١٠٠) ؛ فلتمسّكه له بجذوره العميقة في أصل « حبه الشديد لعلم الأخلاق الذي أهملته »(١٠٠) المدارس الصوفية من قبله لمنحاها إلى الحلول (١٠٠) الذي قال به أبو يزيد البسطامي والحلاّج ؛ والذي يفهم منه حلول الله في الصوفي أو اتحادهما ، أو فناء أحدهما في الأخر (١٠٠) . لكنا على العكس عندما نلاحظ منهج الغزّالي ؛ فقد اتّبجه اتجاها أخلاقياً في كتبه الصوفية حتى امتلأت بالحث « على عمل الخير واجتناب الشرّ ، وعلى الزهد وضبط النفس » (١٠٠). وهو بهذا السلوك يبدو معاكساً لما ذهب إليه وعلى الزهد وضبط النفس » (١٠٠). وهو بهذا السلوك يبدو معاكساً لما ذهب إليه الحلاّج (= المثل الأعلى عند الصوفية ) في الحلول (١٠٠) ؛ فجاء رفضه للحلول (١٠٠٠)

**<sup>(</sup>۹۳**) المنقذ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٩٤) ويرى حتي أن الغزَّالي من كتَّاب الأخلاقَ ؛ ( تاريخ العرب ٤٨٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٩٥) سيديو: تاريخ العرب العام ص ٢٥٧.

Encyc. of Islam: واجع حول مادة (حلول) ماكتبه ماسينيون في

<sup>(</sup>٩٧) قـارن : الحــَلاج في ( الطواســين ، تحقيق ماسينيون باريس ١٩١٣ ) ؛ والغـزّالي في ( منهــاج العابــدين ؛ وبــداية الهـــداية ؛ نشرة الشيخ محمــد محمــد جابــر ؛ ط . عطــايا القاهــرة (١٩٥٣ / ١٩٥٤). فمثل هذه المقارنة مطلوبة ، هنا، بين نموذجين مختلفين؛ فلاحظ.

ولقد اخترنا الحكلج لأنه المثل الأعلى للصوفية في الاسلام ؛ وانه أول من أظهر فكرة الحلول إلى حيّز التطبيق ، مما أدّى إلى ظهور تضخم حلولي عند الصوفية في فهم المحتوى الداخلي لفكرة الحكلج . قارن مادة ( حلول ) ومادة ( الحكلج ) لماسينيون في : Encyc. of Islam وللتوسسع

أنظر: .Massignon: La Passion d'al- Hallaj, Paris, 1922 في اسينيون يتحدّث، دائهاً، عن الحلول مثلاً في الحلاّج وعن الحلاّج ممثلاً للحلول . حول هذا الاقتران ولمزيد من المتابعة يراجع الآن، الشيبي: شرح ديوان الحَلاج، بيروت ١٩٧٤؛ والحلاج موضوعاً للآداب والفنون، بغداد ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٩٨) سيديو: تاريخ العرب العام ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٩٩) المنقذ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>١٠٠) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٧٩؛ والعثمان: الدراسات النفسية ص ٣٨ ـ ٣٩.

ثم الفناء والاتحاد (۱۰۰۱). من هنا إتهم هذا النوع من الصوفية بالغرور (۱۰۰۱)؛ لأنهم يدّعون «حبّ الله قبل معرفته »(۱۰۰۱). وهذا الحب هو الذي أدّى بهم إلى الخروج عن الشريعة ؛ بل والازدراء بها (۱۰۰۱)، أحياناً ؛ فكأنهم في الحق لم يحاولوا تقريب مفاهيم التصوف الحقيقي إلى أذهان الناس، فتفردوا بأعمال لم يطقها الناظرون إلى أحوالهم، فكان يحكم عليهم بالجنون. ولأجل ذلك، كان الغزّالي يقرّب المفاهيم الصوفية السليمة الى أصول العقائد الدينية (۱۰۰۰)، حرصاً منه على ابقاء شعائر الدين كما هي ؛ فلا معارضة بين جوهر التصوف والاسلام.

(ط): إنّ اعتراف الغزّالي بأحقيّة أهل التصوف ، وبروزهم في الحكمة ، وكما لهم العقلي (١٠٦٠) ، لم يكن ليمنعه ، إذن ، من هدم مفاسدهم المبنية على أصول لا تتفق والدين . ومن هنا ، فقط ، صار الغزّالي يدعو إلى عقيدة صوفية مشروعة: إنهّا عقيدة أولئك السذين «هم السالكون لطريق الله تعمالي خاصة »(١٠٠٠) .

(ي): لذلك كلّه؛ نجد الغزّالي الصوفي باقياً على أساس من التزاماته الفقهية (١٠٠١) في محاولة جادّة لربط « التصوف بمذاهب أهل السنة »(١٠٠١). ولعلّه

<sup>(</sup>١٠١) العثمان: الدراسات النفسية ص ٣٨ ـ ٣٩.

ومن هنا ؛ نشير إلى أنَّ هناك من يعتقد بأنَّ للغزَّالِ أفكاراً اتحادية؛ أنظر على الخصوص: Upper, C. R.: Al- Ghazali's Thought Concerning the nature of Man and union with God, Muslim World, 42, 1952, PP. 23- 32.

<sup>(</sup>١٠٢) الكشف والتبيين ص ١٩٧؛ إحياء علوم الدين ٣٤٤/٣ وما يلي .

<sup>(</sup>١٠٣) الكشف والتبيين ص ٢٢١ .

فللتوسُّع في فهم تجربة الغزَّالي في هذا الشأن ، راجع :

Smith, M.: Al-Ghazali on the practice of the presence of God, Muslim World, 23, 1933, PP, 16-23.

<sup>(</sup>١٠٤) كولدتسيهر:العقيدة والشريعة ص ١٧٩

<sup>(</sup>١٠٥) الرفاعي : الغزَّالي ١٧/١ .

<sup>(</sup>١٠٦) المنقذ ص ٥٥.

<sup>(</sup>۱۰۷) أيضاً ، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٠٨) الكشف والتبيين ص ٢٠٤ تعليق ؛ وكولدتسيهر: المرجع السابق ص ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠٩) الشيبي : الصلة ٢/ ٨٣؛ وحتي : تاريخ العرب ٢/ ٢٥٥ .

بهذا العمل يقف بشموخ أمام صرح التصوف الشرعي ، برفع مكانته بين معاصريه (١١٠٠) ؛ وعلى الأحص من وجهة نظر المذهب الشافعي (١١٠٠) ، المعترف به من قبل الدولة ، كحماية للصوفية ، وربما لدفع الشكّ عنهم (١١٠٠) . وهذا أمر لم

(١١١) وللتعليق على تبرير الغزَّالي ( = الفقيه الشافعي ) لصلب الحلَّاج ، نرى أن نشسير إلى أن الشافعية وقفت إلى جانب الاعتقاد بصحة عقيدة الحَـلاج . فابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦/٣٠٦ ( السبكي ٧/ ٩٣ ؛ وينقل عنه ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ، ١/ ٣٦١ ) وهو الفقيه الشافعي الكبير ( وقد أخذ عن أبي القاسم الجنيد ؛ أنظر : ابن خلكان ٣٣٣/١ ونقله الشيبي في الصلة 1/1 ) كان « أحبط محاكمة الحَــلاج الأولى بدفعه بعدم الاختصاص ، معلنـــأ أنَّ الهــام الحكلاج الصوفي لا يدخر اختصاص القضاة لأنهـم يعوزهـم تمييز النفـوس » ( مـاسينيون : المنحني الشخصي للحلاج \_ ضمن شخصيات قلقة في الاسلام للدكتور عبد الرحمن بدوي \_ ، القاهرة ١٩٦٤ ص ٧٠ ، ٧٧ ، ٨٥ ) . وهذا الحكم الخطير من ابن سريج « لا يزال معتبراً حتى اليوم ، وبخاصة عند الشافعية » ( أيضاً ، ص ٨٥ ) ومن هنا يأتي تأثير هذا الحكم على القشيري الذي هو استاذ الفارمدي الذي أخذ عنه الغزّالي . لذلك دافع الغـزّالي عن الحـّــلاج ( أحمــــد أمين : المهدى والمهـدوية ص ٤٥ ) متابعـة منـه لموقف الفارمـدي ( هنــري كوربان وبــاول كروس : أجنُّحة جبرائيل ، ـ ضمن شخصيات قلقة في الاسلام ـ ص ١٤٠ ) ؛ وهو بالتــالي موقف المذهب الشافعي من حكم ابن سريج المذكور الى اليوم ( ماسينيون : المنحني الشخصي ص ٨٥ ) ؛ وهو نفسه مؤدّى فكرة السهروردي المقتول ـ فيما بعد ـ الذي ارتبط بهذا الحكم عن عين القضاة الهمذاني تلميذ أخي الغـزّالي ( = أحمـد ) (كوربان : السهـروردي ، ـ ضمـن شخصيات قلقة ص ١٣٧) ؛ ومما يؤيد كل ذلك ارتباط الغزّالي نفسه عن « حسن اختيار «بقضية صلب الحلاج ( ماسينيون : المنحني ص ٨٧ ) ؛ خصوصاً ، وقد نظرت المدرسة الأشعرية إلى الحلاج نظرة كبيرة لا تخلو من احترام (أيضاً ، ص ٨٧ ـ ٨٨) ؛ ولعلَّ ذلك كله يرجع إلى أن المذهب الشافعي أكثر ارنباطاً بالزهد، وحتى بعد تطوّر الزهد إلى تصوّف. غير أنه من المهم أن نشير إلى أنَّ أكثر الشافعية من المتصوفة كانوا معتدلين؛ ولعلَّ ما نعرفه عن القشيري والغزَّالى والسهر وردي المقتول . . . الخ! ما يسدّ مسد الاستطراد. (أنظر، بعد، الفصل الساسع،

(١١٢) الشيبي : الإطار السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي ، مجلة المعلم الجديد . مج ٧٠ ج ٣ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>١١٠) العزيزي ، روكس بن زائد : حجَّة الاسلام ، مجلة النشياط الثقيافي ، ( النجف ، السنة الأولى ، عدد ٣-٤ ص ١٧١ ) .

يقرّه ابن الجوزي الحنبلي ؛ بل اعتبره خروجاً على قانون الفقه(١١٢) ؛ على الرغم من وضوح الاعتدال في مذهب الغزّالي باستمرار.

ولغرض أن يتضح لنا التخطيط التفصيلي لجذور تصوّف الغزّالي ، نرى أن نتعرّض بشكل أكثر إيجابية لتحديد الاطار الداخلي للبناء الصوفي في منهجه ، بطريقة مزجية مقارنة (١١٠٠) إنّ مشكلة منحناه الروحي تأبى الانفتاح - كما نرى - دون هذا التحديد الذي به نلمس في بنائه الصوفي ، بخاصة ، خصائص ستكشف لنا عن فكرات الغزّالي التي لا تخلو من أصالة .

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص ۱۷٦ .

<sup>(114)</sup> الموازنة ستتم بين مؤلفات الغزّالي الصوفية التي تأكد لدينا أنّها خير ممثل لمنهجه الصوفي بعد تصنيفه لإحياء علوم الدين ، معتمدين في ذلك على ما توصّلنا إليه بعد درس طويل لكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي : مؤلفات الغزّالي ، ط . القاهرة ، ١٩٦١ .

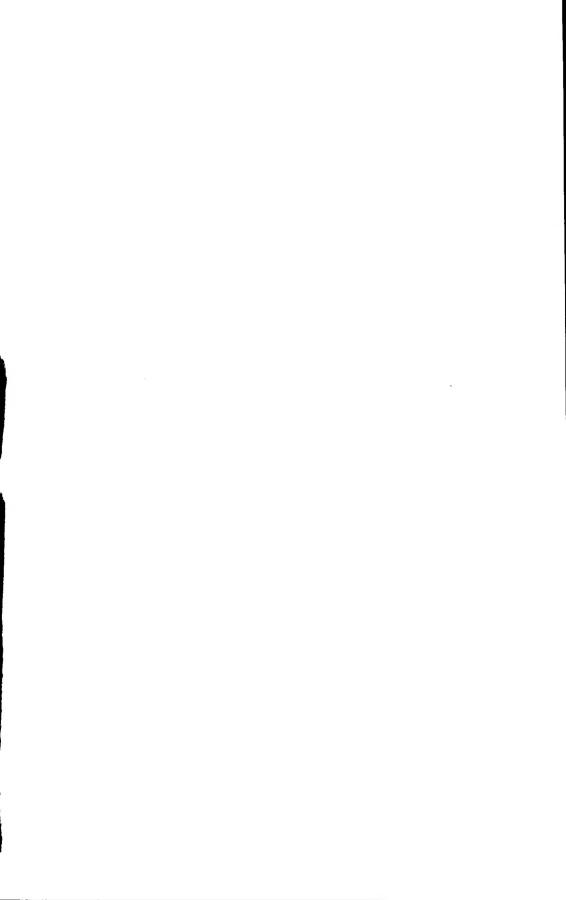

الإطار التراخلي لبناء الغرّالي الصّوفي



#### (١) تهيد :

يقوم البناء الصوفي عند الغزّالي بتفريقه الحاد بين العلم والدين باعتبار «أن الحقيقة بصورة عامة تابعة عنده للعقائد الدينية »(١) ؛ فالأول يعتمد التجربة والعقل ، والثاني «ينبجس من القلب »(١). فلا شأن للغزّالي \_ من بعد \_ إلاّ بما

ويلاحظأن الإمام جعفر الصادق قد سبق الغزالي إلى القول بأن « ليس العلم بكثرة التعلّم ، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه » ( العاملي ، زين الدين : منية المريد في أدب المفيد والمستفيد ، ط . بومبي ، ١٣٠١ هـ ، ص ٣٨ ، وراجع ص ٤٦-٤٧ ، ٤٥ ) . وقد أشار الرسول على الله « أن ( هذا ) النور إذا دخل في القلب انشرح وانفسح » ( ضمن مجموعة نصوص صوفية ملحقة بكتاب نهاية التحرير في نظم التجريد للطوسي ، مخطوط رقم ١٣٠٥ بخزانة الدكتور حسين على محفوظ ، ورقة ٢٦ ) على أن يكون هذا القلب مستعداً « للإفاضة » البيد بادي ، أقا محمد : رسالة طريق السلوك إلى الله ، ضمن المخطوط السابق ، ورقة ٢٦ ب) ؛ ذلك أن القول في بيان حقيقة هذا النور أن قلب الانسان مستعد لأن يتجلّى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها ، واجبها وممكنها » ( ضمن مجموعة نصوص ، المخطوط السابق ، ورقة الحكل ، وقلة الحكل ، وقلة الكلام ، وقلة النوم . . . » الخ ! ( راجع المخطوط السابق ، ورقة ٤٤ ب ) ؛ عندثذ ، يتحقق قول الإمام على في أن « ليس العلم في الساء فينزل اليكم ، ولا في تخوم الأرض فيخرج لكم ، ولكن العلم مجبول في قلوبكم ، تأدبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم » ( أيضاً ورقة لك) .

(وكاتب هذه السطور مدين في عقد هذه الصلة بين مقولة الغيزّالي ومقـولات الأئمـة لتنبيه الاستاذ الدكتور حسين على محفوظ).

<sup>(</sup>١) المنقذ ص ٥٦ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) أيضاً ص ٥٥.

يتصل بهذا القلب الذي هو محل المعرفة (٢) . وهذا يوحي للمتأمل في رموز الصوفية أن القلب منبع المعرفة كلها ، باعتبار أنه واسطة للنبوة ( بالذوق والحال ) (١) التي تدين بكل ما لديها من معرفة للوحي . فالقلب ( = النبوة ) ، إنطلاقاً من تمكنه من المعرفة ، يحقق النظرية الصوفية على أساس الرمز كما في هذه المعادلة :

$$\ddot{o} + \dot{b} + \dot{\psi} = a + c + a + a + c$$
 $\ddot{o} + \dot{b} + \dot{\psi} = a + c$ 
 $\ddot{o} + \dot{b} + \dot{c} + c$ 
 $\ddot{o} + \dot{c} + \dot{c} + c$ 
 $\ddot{o} + c$ 

ولأن محمد رمز النبوّة ؛ إذن فالقلب رمز المعرفة الندوقية المتشبّ هـة معرفة النبوّة .

ولعلناهنا نستطيع أن نفسر قول الغزّالي أن القلب الذي تحدّث عنه ليس هو هذا العضو في داخل الجسم (٥) ؛ بل هو تلك البصيرة التي تتشبّث بأسمى ما وصلت إليه النبوّة في اتصالها بالوحي ، في شخص محمد ( = ختم النبوّة ) . فذلك هو ما عناه الغزّالي بقوله: «طور وراء العقل » (١) ؛ لأن العقل ، في الأصل ، غير «كاشف للغطاء عن جميع المعضلات » (١) ، في حين أنّ النبوة كاشفة لكل غطاء .

فالقلب ، عند تحقق كمال معرفته ، تفيض عنه السعادة التي لا وجود لتحصيلها إلا بالارتقاء إلى أعلى عليّين ، حيث اللا نهاية ( = المطلق ) ، وحيث تتساوى معرفة النبوّة بمعرفة القلب ، إذ ينتفى الزمان والمكان ؛ فيصبح القصد

<sup>(</sup>٣) المنقذ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) أيضاً ص ١٣٢.

<sup>(</sup>**٥**) أيضاً ص 184 .

<sup>(</sup>٦) أيضاً ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) أيضاً ص ١٠٨.

من القرب ما ينفي البعد ؛ إذ ذاك يتحقق المقصود بظهور الحق<sup>(٨)</sup> .

وهذه الحالة تقرّب بين الغزّالي ومذهب أهل الفناء الذين يرون أن الفناء وحده هو الكفيل بانتقال القدرة الإلهية كلية في كياناتهم الذائبة في المذات الأولى(١٠) ؛ لأنّ فكرة الحبّ الإلهي التي دخلت الفكر الاسلامي عن طريق الصوفية إنما في أساسها تعود إلى فكرة الفناء الهندية(١٠٠) ، ومن هنا يأتي دور الثقافة الفارسية المتأثرة بالهندية في حالة من الذوبان(١٠٠) .

انٌ تبلور هذه الفكرة وغيرها ، لا نجد له أثراً في ( إحياء علوم الدين ) الذي ألَّـفه الغزّالي في بداية تصوفه ؛ ومن هنا سنركّـز في هذا الفصل على الكتب المتأخرة التي تخلّصت، أو كادت أن تتخلّص، من كل تأثير غير التصوف .

وتقوم دراستنا هنا على بحثين ؛ الأول في تحديد المؤمن ( = الصوفي ) ؛ والثاني في نظرية القرب الى الله (= التجرية الصوفية).

ولعل هذا مما يجدر بنا الاشارة إليه ، فهو يدفعنا إلى الرجوع الى جذور وتأصل الذوبان الذي رآه الغزّالي ؛ ( تأثراً بالهندية ) . لكن كل ذلك يدعو إلى عقد مقارنة تفصيلية \_ سنأتي عليها في الفصل القادم \_ ؛ فنكتفي بأن نحيل الأن لمقارنة : تائية الغزّالي ، ( ط . الكردي ) بديوان الحلّاج ( تحقيق ماسينيون ، باريس ، الأن لمقارنة : تائية الغزّالي ، ( ط . الكردي ) بديوان الحلّاج ( تحقيق ماسينيون ، باريس ، 1900؛ وتحقيق الشيبي ، بغداد 19۷٤؛ وشرحه للديوان ، بيروت ١٩٧٤). ولا بأس أن تقارن تائية الغزّالي المذكورة بتائية ابن الفارض (الديوان ، بيروت ، ١٩٨٢/١٣٨٢)؛ وسنجد صلة أخرى بين هاتين التائيتين إذا قورنتا مع تائية عامر بن عامر البصرى (ضمن أربع رسائل اسماعيلية ، تحقيق عارف تامر ، سورية ، ١٩٥٧)؛ مع الإهتام بدراسة الدكتور زكى نجيب عمود لتائية الغزّالي (ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ، رقم ، ١ ، ص ٢٥٩ \_ ٢٧٠) ودراسة الدكتور كامل مصطفى الشيبي لتائية عامر البصرى (الفكر الشيعى ص ١٣٤ \_ ١٤٤).

<sup>(</sup>٨) ميزان العمل ، القاهرة ، ١٣٢٨ هـ ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٩) بداية الهداية ، ص ٢٢٧ .

<sup>(10)</sup> البهي : الفكر الاسلامي الحديث ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>١١) ديورانت : مباهج الفلسفة ، ٢٧٧/٢ .

## (٢) المؤمن: تحديده، طريقته، تطهير قلبه:

(أ): من الملاحظات الظاهرة لدارس التصوف الاسلامي ، أن فكرة تحديد المؤمن تكاد تختلف اختلافاً شديداً بين مناهج المتكلمين من جهة ، وبين فكرة تحديد المؤمن في مناهج المتصوفة ، بن جهة أخرى .

لكن من دواعي الحصر نشير إلى أن المؤ من الذي يقصده المتصوفة بعامة ، والغزالي هنا بخاصة ، هو الصوفي صاحب الأحوال التي وصل اليها بعد تطهير قلبه ، في مجاهدة طويلة أثناء تلقيه أصول الطريقة على استاذ له في هذا العلم الذي هو أسمى العلوم قاطبة ؛ علم معرفة الله ، والسلوك إليه .

(ب) والمؤمن في نظر الغزّالي من حصلت له الهدابة. والهداية من حيث كونها جوهر العلم ، تخضع لظواهر متعددة متضادة كالبداية والنهاية ، والظاهر والباطن ؛ فلن يصل المؤمن إلى النهاية إلاّ إذا تمكن من البداية ، ولن يدرك الباطن إلاّ بعد أن يطلع على الظاهر(٢٠٠) .

ويأتي هذا الرأي من أجل أن يثبت لنا الغزّالي « أن وراء الادراك الحسية والعقلي إدراكاً أصح وآمن وأدعى للثقة »(١٠٠). فحيث ان المدارك الحسية والعقلية ، معاً ، لن تستطيع أن تكشف ما يرنو إنيه المؤمن في بحثه الدائب عن اليقين خصوصاً و « أن أدلّة العقول متعارضة (١٠٠)؛ فلأن العقل، في الأصل، لن يستقل في احاطته بالمطالب جميعاً ، و « لن يكشف الغطاء عن تلك المعضلات »(١٠٠) التي لا يمكن الاقرار بعدم جدواها من ناحية مبدئية ؛ فهي من الأسس العقلية والحسية عند الانسان الذي تمكّن منه الإيمان بالدرجة التي لم تعد تسمح له بالتسليم دون مناقشة .

<sup>(</sup>١٢) الغزّالي : بداية الهداية ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١٣) الطويل: أسس الفلسفة ص ٣٧٠.

<sup>(1</sup>٤) المنقذ ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>**١٥**) أيضاً ص ١٠٨.

(ج) : ومن هنا ، من محاولة الكشف عن المعضلات ، يظهر تقسيم الغزّالي للعلم الديني :

- (1) علم المعاملة ؛ وهو علم العلائق الحياتية الخاضعة للنفس مع « معرفة النفس المذمومة والمحمودة »(١٠) . وعليه ، يندرج تحت هذا العلم كل ما هو كفيل بمعرفة النفس ، وذنوبها والتخلّص من عملية اقترافها(١٠٠٠ . ومن المهم أن نلحظ أن هذه الذنوب لا تكون معرفتها مجدية ، وجديّة أيضاً ، إلا بما يحققه الكشف الباطني (١٠٠ في علم المكاشفة .
- (Y) علم المكاشفة ؛ وهنو العلم الذي اختص بأصول معرفة الله وادراك صفاته (۱۲) ؛ لأن معرفة الله هي التي تثمر المحبة له (۲۰) ولمخلوقاته . وجوهر هذا العلم ضبطه لموازين علم المعاملة .

بقي أن نعيّن المسألة الرئيسة التي تثيرها علاقة علم المعاملة بعلم المكاشفة ، وهي العبادة .

فقد ركّز الغزّالي اهتامه على وضع تخطيط شامل للعبادة؛ لأنه وجد معاصريه قد اعتمدوا على الظاهر منها دون الباطن (٢١٠). ولأجل ذلك ، كان الغزّالي يدافع عن فكرة كبيرة نمت وتطوّرت بتبلور مداركه الصوفية ، حيث كان يؤكد ، في صدق ، على أن العبادة الظاهرة المر سلبي لن يكفي بحال لترجيح كفة الحسنات ؛ لأن هذا الترجيح منوط بعلم المكاشفة ، ومن وظائف العبادة الباطنية

<sup>(</sup>١٦) الكشف والتبيين ص ٧٠٤.

<sup>(</sup>۱۷) منهاج العابدين ص ١٥.

<sup>(</sup>١٨) أنظر حول هذا الكشف ، أو الحدس الديني عند المتصوفة : إحياء علوم الدين ١٦/٣ ، وكذلك أنظر : الطويل ؛ أسس الفلسفة ص ٢٠٠ . فعدم تجلّي هذا النوع الفوقي من الإدراك لن يكون بحال ضعيفاً في ذاته ولن يدلّ على استحالته ، ( الطويل ص ٣٧٠ ) ؛ لأنه لا يتأتّى إلاّ لمن « مثله الأعلى كان أسمى من هذه الدنيا » ( المنقذ ص ٧٧ ) .

<sup>(19)</sup> الكشف والتبيين ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢٠) أيضاً ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲۱) منهاج العابدين ص ١٤٦ .

بالذات(۲۲).

- (د): فادراك الصلة بين هذين العلمين هو العمل الرئيس الذي ينتظره الغزّالي من المؤمن ، كيا يستطيع أن يحقق « الخروج عن الذنوب والتخلّص منها »(٢٢). والسبيل إلى ادراك هذه الحقيقة عند المؤمن أن يظل نقياً من الذنوب التي قسّمها الغزّالي الى ثلاثة أقسام: (٢٤)
  - (١) \_ ذنوب يقترفها المؤمن لتركه واجبات الله .
  - ( $\mathbf{Y}$ ) **ذنوب بين المؤمن وربه** . ( يلاحظ تداخله مع القسم السابق ) .
    - (٣) \_ ذنوب بين المؤمن وبين الناس.

ومن هذا التقسيم تأتي أهمية ميزان العمل ، باعتبار أن هذه الذنوب ، أصلاً ، لا وجود لها بدون عمل ؛ ومن ثم لا بدّ لهذا الميزان من تسجيل مدى دقة الانطباعات النفسية في العمل الدنيوي الذي يقع في الدرك الأخير . وحيث الأمور لدى الغزّالي صارت تقاس بالزهد الذي يبدأ بسيطاً ثم يتحوّل إلى زهد عنيف ( = نسك ) ؛ فهو بالتالي يكون تصوفاً ؛ لأن الجهاد النفسي في الانسان عنيف أن يكون وحدة متاسكة ـ رغم التغيير ـ ذلك أن الانسان نفسه ، في الأصل ، وحدة متاسكة في التفكير والسلوك والارادة والعمل (٢٠٠٠) . ومن درجة التصوف ، من هذا الصفاء الروحي؛ لا بدّ للمؤمن من استبطان علم خاص صفته أنه أسمى العلوم؛ أنه علم ادراك الكلي من حيث هو الخالق ، الموجد ، الأوحد ، الأسمى . . . الخ ، فلن يتم - كل ذلك ـ إلا بالعبادة الباطنية ، مع الالتزام بالعبادة الظاهرية ، خلال عزلة مستديمة أساسها الشعور بخلوة القلب مع الله (٢٠٠٠) . فعندئذ ، يدرك المؤمن قيمته أمام هذا الخضم الهائل الكبير من العوالم ، وهو يلج العزلة الحقيقية في عبادته (٢٠٠٠)، والتي يشترط الغزّالي أن تكون العوالم ، وهو يلج العزلة الحقيقية في عبادته (٢٠٠٠)، والتي يشترط الغزّالي أن تكون

<sup>(</sup>۲۲) الكشف والتبيين ص ۲۱۴ .

<sup>(</sup>۲۳) ، (۲٤) - منهاج العابدين ص ١٥.

<sup>(</sup>٢٥) إحياء علوم الدين ٣/٥.

<sup>.</sup> ۲۲) ، (۲۷) م بدایة الهدایة ص ۲٤٤ .

وسيلتها الهداية (٢٠) التامة وعلى أساس مقنّن من استبطان عملية الكشف عن طريق الإلهام (٢١) ، ليتحقق الغرض الرئيس من هذه المجاهدات ، مجاهدات ميول النفس ذاتها والاعراض عمّا تهواه (٢٠) بالارتقاء من حد أدنى في الادراك ، وهو التقليد، إلى أعلى صورة ، وهو الوضوح (٢١) .

(ه-) : كان لا بدّ للغزّالي - بعد هذا - من الاعتراف بشرف العلم وعلوّه على شرف العبادة . وعليه ، لا يمكن للمؤمن أن يتخلىّ عن أحدهما ، ( العبادة والعلم ) ، حيث لا مفرّ لهما أن يتحدا في عمل المؤمن نفسه (٢٢٠) ، ظاهراً وباطناً . لكن هذا ، لا يعني في نظر الغزّالي ، أن كل العلم مباح للمؤمن ؛ بل أن طلبه فريضة إذا كان واحداً ممّا يلي:

- (١) ـ علم التوحيد .
- (٢) علم السرّ . ( يلاحظ أنه يتعلق بالقلب ) .
  - (٣) علم الشريعة .

فاختص الأول والثاني بعلم المكاشفة . وكان الثالث من المعاملة ، التي لا تقوم إلا عليه ؛ حيث أنه المنظم للعبادة الظاهرة ، في حين ينقل علم السر هذه العبادة الحال ، ليتحقق علم التوحيد بمطلق الشعور المتداعي ، أو اللا شعور ، وفق أسمى خير يوحيه الإلهام (٢٠٠). ولكي يكون الاتصال تاما في عبادة المؤمن بربه ، في عمل القلب الذي يوجد « حلاوة المناجاة »(٢٠٠) ، لا بد من « وضوح بربه ، في عمل القلب الذي يوجد « حلاوة المناجاة »(٢٠٠) ، لا بد من « وضوح

<sup>(</sup>۲۸) أيضاً ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢٩) العثمان: الدراسات النفسية ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣٠) بداية الهداية ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣١) ميزان العمل ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٣٢) منهاج العابدين ص ٧ .

**<sup>(</sup>۳۳**) أيضاً ص ٩ .

<sup>(</sup>٣٤) أيضاً ص ٣١.

**<sup>(</sup>٣٥**) أيضاً ص ٣١ .

الأفكار وانكشافها للعقل انكشافاً بديهياً  $^{(17)}$  بعد أن يتجاوز المؤمن بالذوق، في المرحلة التالية، الأحكام المتناقضة في ميداني العلم والشريعة  $^{(17)}$  ، ثم بتغليب الشريعة بالعرفان ، على العلم عند تحقق اليقين  $^{(17)}$  (وهو « الايمان كله  $^{(17)}$ ) وحيث يتكشف الكهال على أوجه عندما يصل إلى العلاء بتخلقه « بأخلاق الله  $^{(12)}$ .

(و): فالله وحده، هو غاية الغزّالي في إيمانه \_ بعد تسليمه المطلق بما جاء به الرسل والأنبياء (۱۹۰) \_ ؛ ولأن التيقّن من وجوده (أي: من وجود الله) ينتهي بالمؤمن إلى أنه « ليس كمثله شيء » (۱) . ولأجل ذلك أكّد الغزّالي على العبادة عند المؤمن بازدواج الباطن والظاهر ؛ لأن هذا الازدواج هو السبيل المحقق للكشف (۱۱) الذي ينشده في إيمانه ، ولاظهار مدى علاقته بربه . وهو بالتالي ، لا بدّ أن يتعمق في معاني أسهاء الله (۱۱) بعدم إغفال ذكره ؛ لأن الذكر الدائم لله لن يتم إلا « بتطهير القلب فهو تقوى الباطن » (۱۰) فالغزّالي وضع تخطيطاً لعملية تطهير شاملة تنقسم على عشر مراحل (ويلاحظ تداخل بعضها ببعض):

<sup>(</sup>٣٦) المنقذ ص ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>٣٧) دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣٨) المنقذ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣٩) شَبَّر ، عبد الله : الأخلاق ، ط . النجف ١٩٦٣/١٣٨٣ ، ص ٢٦٩ ؛ والأصل « اليقين الايمان كله » ، الحديث . وراجع ص ٢٧٢ - ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤٠) فاتحة العلوم ، القاهرة ، ١٣٢٢هـ ، المقدمة . . . وهذه الفكرة قال بها الفارابي ، قبل الغزّالي ، لكنه قيدها في أن تكون في حدود الطاقة البشرية . أنظر : مباحث فلسفة الفارابي ، ط . ديتريشي ، ليدن ، ١٨٩٠ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤١) منهاج العابدين ص ٣.

<sup>(</sup>٤٣) الرسالة الوعظية (ضمن العقود واللآليء ) القاهرة ، ١٩٢٧/١٣٤٧ ، ص ٤٦ ( = نخطوط خزانة د . محفوظ ورقة ٥٨ ب- ٥٩ ب) .

<sup>(</sup>٤٣) منهاج العابدين ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤٤) المقصد الأسني في شرح أسهاء الله الحسنى ، القاهرة ، ١٣٢٢ هـ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤٥) بداية الهداية ص ٢٦٥.

- ١- ان يبعد المؤمن حب الدنيا عن باله ، لأن هذا الحب في أساسه مبدأ كل خطئة (٤١) .
  - ٢ ـ ان الشعور الديني في أعماق المؤمن «تجربة ذاتية قلبية بين المرء ونفسه» (١٤٠٠).
    - ٣ فتحقق هذه التجربة يتم ، بداية ، بالعبادة الظاهرة (١٨٠) .
- ٤ والعبادة الظاهرة دافعة إلى التوبة وهي مرحلة التراجع عن الذنوب فتتحتم المجاهدة (٤١) .
  - وعند حصول التوبة بالمجاهدة ، تتحقق الهداية (٥٠٠).
    - **٦ والهداية** مرحلة أولى للعزلة (٥١٠) .
    - ٧- والعزلة تدفع بالمؤمن إلى التأمل(٥٠) .
  - ٨- والتأمل يجب أن يكون في ذات الله ليبعث على مشاهدة الحق (٥٣).
  - ٩ ـ وتلك المشاهدة ، وحدها ، هي الكفيلة بايجاد المحبة لله (١٥٠) لذاته .
    - ١٠ ـ وعندئذ ، في غمرة هذا الحب ، يتحقق الكمال في المؤمن (٥٥) .

## (٣) التجربة الصوفية (= نظرية القرب إلى الله ) :

(أ) : أول نقطة في المخطط البياني لهـذه التجربـة يقـوم على تحـديد آداب

<sup>(</sup>٤٦) أيضاً ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٤٧) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٧٨ \_ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤٨) الكشف والتبيين ص ٢١٤؛ ومنهاج العابدين ص ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٤٩) بداية الهداية ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥٠)، (٥١) أيضاً ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢٥) كولدتسيهر: المرجح السابق، ص ١٧٨ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٥٣) الكشف والتبيين ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٥٤) أيضاً ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥٥) المقصد الأسني ص ٢٣.

الصوفي أثناء تلقيه شواهد الحق ( = القرب إلى الله ) بالرياضة والمجاهدة ، والصفاء الروحي ؛ لأن تطبيق مشل هذه الأداب يؤدي به إلى فهم عميق للدين (٥٦) ؛ و في الأخير معرفة الله .

ولعلّ إيراد ما كتبه الغزّالي للصوفي من آداب ، يعطينا الفكرات الأساسية في نظرية القرب ( = معرفة الله ) ، التي نحن بصددها أولاً . فالغزّالي يقول : (٥٠)

« آداب الصوفي : قلّه الاشارة ، وترك الشطح في العبارة ، والتمسك بعلم الشريعة ، ودوام الكد ، واستعمال الجد ، والاستيحاش من الناس ، وترك الشهوة ، واظهار التحمّل ، واستشعار التوكّل ، واختيار الفقر ، ودوام الذكر ، وكتمان المحبّة ، وحسن العشرة في الصحبة ، والغض عن المردان ، وترك مؤاخاة النسوان ، ودوام درس القرآن » .

(ب) : هذا الأدب الرفيع لا يتأتّى للصوفي إلا بعد مجاهدة عنيفة في مرحلتين : (١٥٠)

(١) - العبادات ( = ظاهرة وباطنة ) .

(۲) - الرياضة ( = محاسبة النفس ) .

ويفسر الغزّالي موضوع المجاهدة بأنها تقوم على أساس معرفة النفس كوسيلة مؤدية إلى معرفة الله (٥٠)! فبعد أن يتكشف للمرء أن زمانه يقسره على الانشغال بأمور الدنيا ، لا بدّله من التزام العزلة ، والتفرّد ، وذكر الله (٢٠٠). هنا، يستطيع أن يهتدي لمثل أعلى في هذه المجاهدة، وبحقيقة لا مفرّ منها ان « من عرف نفسه فقد عرف ربه »(٢٠٠).

<sup>(</sup>٥٦) ، (٥٧) الأدب في الدين ( على هامش تهذيب الأخلاق لمسكويه ) ، القاهرة ١٣٢٧ هـ ص ١٤ ؛ و ( ضمن العقود واللآليء ) ص ٨ .

<sup>(</sup>٥٨)دي بور: المرجع السابق ص ٣١٨

<sup>(</sup>٥٩) المضنون به على غير أهله ، القاهرة ، ١٣٠٩ هـ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٦٠) منهاج العابدين ص ٧٥؛ وهو ما حدث للغزَّالي نفسه .

<sup>(</sup>٦١) المضنون الصغير ، ( على هامش الانسان الكامل ) ٩٧/٧ . وهـذا الحـديث ، ذكره السـرّاج =

فأولى درجات هذه المعرفة الزهد الحقيقي الذي «هو غير مقدور للعبد »(١٢٠) إلا بعد أن ينغمس في زهد بسيط سابق (١٢٠) ، ليظهر الباعث لعزيمة الصوفي في عقيدته . وهذا الرابط هو درجة من الصفاء ، تتحقّق ببد ، ترك المرء إرادته بقلبه (١٤٠) . فالقلب ، هو باطن النفس ،ومكان الارادة (١٥٠) . وإذ تنتفي الارادة في القلب ، يستطيع القلب ، آنئذ ، أن يتفرغ لأجل تحقيق الفناء الكامل في الوحد انية (١٦٠) ، بعد أن يكون القلب « موضع نظر رب العالمين »(١٢٠) مع ضبط أصول « الاحتفاظ بسنن الله في كونه »(١٨٠) لتأتي الدرجة العليا ، درجة القرب إلى الشيالاستغراق والفناء (١٦٠) .

(ج) : وللوصول إلى هذه الذروة من اللا شعور ، يجب أن يمرّ الصوفي في ثلاث مراحل :

- (١) الصبر .
- (Y) المجاهدة ( = انتزاع النفس مما يحيط بها ) .
  - (٣) \_ التجريد .

فاذا كان الصبر هو جوهر عمل الزاهد ، والمجاهدة تقوم على أساس أنَّ

وقال: « وينسب هذا القول إلى الإمام على كذلك » ( اللمع ، ص ١١٧) والطريف أن دي بور يرى أن هذا الحديث « إنما هو تصرّف في عبارة سقراط: اعرف نفسك » ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ط ١٩٥٤ ، ص ٢٧ ؛ وقد نقل عنه وعن السرّاج ، الشيبي : الصلة بين التصوف والتشيع ، بغداد ، ١٩٦٣ - ١٩٦٤ ، ج ١ ص ٦٥ ) ؛ وراجع حول معرفة النفس عند سقراط ، د . على حافظ بهنسي : سقراط ، سلسلة اقرأ رقم (٧٨) مايو ( مايس ) ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٦٢) ، (٦٣) منهاج العابدين ص ١٩.

<sup>(</sup>٦٤) أيضاً ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩٥) أيضاً ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦٦) أيضاً ص ٩٦.

<sup>(</sup>٦٧) أيضاً ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦٨) أيضاً ص ٩٦.

<sup>(</sup>٦٩) المنقذ ص ١٣١.

تَنْتَرَعَ النفس كلّ ما يحيط بها من أدران بمعاناة الناسك ؛ فالتجريد من شأن الصوفي الحقيقي ؛ لأنه يوصله ، بما لا يقبل الشك ، إلى حدّ التوكيل والتفويض (۱۷۰) . وحيث يطّرح الصوفي كل الشهوات الباطنة ( وهي عملية صعبة لا يأتيها إلاّ من أطّرح الشهوات الظاهرة في مرحلة المجاهدة القائمة على أساس محاسبة النفس ) ، فلا سبل ، من بعد ، لادراك العطاء الإلهسي الذي لا ينتهي (۱۷۰) إلاّ بعبادة باطنية مستديمة هي الكفيلة بايصال المرء إلى المعرفة ؛ وعند ظهور هذه المعرفة تتأصل الغاية (۱۷۰) .

فمنهج العارف ، هنا ، خلال توكّله وتفويضه يأتي بالذكر المصاحب للسهر، والخلوة، والجوع (۲۷). والأخير ضرب من ضر وب الرياضة الروحية (الباطنية) في عنفوان المجاهدة ( = انتزاع النفس ) ؛ وهو مذهب كل العارفين (۲۷). وهذا نفسه الذي يؤدي بالعارف ( =الصوفي في ذروة تصوفه ) الى الزهد الروحي ، بعد الزهد الجسماني؛ فهذه مرحلة يتحقّق فيها الحذر من السقوط تارة أخرى في ما يتعلق بالحياة (۲۷) وهي الصورة المجسمة للمادة ؛ فيضع مكان الرغبة ، التي لا مفر لغير العارفين منها ، التقوى التي لا بدّ للعارفين منها ، التقوى التي لا بدّ للعارفين منها ، التقوى التي لا بدّ للعارفين منها ، التقوى التي لا بدّ للعارفين

(د) : وتأتي درجة أخيرة من الشموخ بالمعرفة التي لا يصل إليها العارف إلا بدرجتين أخريين في استقصائه للحق في مكاشفاته : أولها « الخشية

<sup>(</sup>٧٠) منهاج العابدين ص ١٠٨ ـ ١١١ .

<sup>(</sup>٧١) أيضاً ص ١١٠ تعليق .

<sup>(</sup>٧٢) بداية الهداية ص ٢٣٨ تعليق .

<sup>(</sup>٧٣) أيضاً ص ٢٣٩ تعليق .

<sup>(</sup>٧٤) منهاج العابدين ص ١٤٨.

<sup>(</sup>**٧٥**) أيضاً ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧٦) أيضاً ص ٤٠ ، ٨١ .

والهيبة (٧٧)»، وهما وسيلتان يلجأ اليهما العارف لادراك أسرار المخلوقات التي يتجلّى فيها خلق الله ؛ ثم تأتي « الطاعة والعبادة »(٨٧) بعد أن تكشّفت أسرار الخلق للعارف، فيمضي في تأمل باطني لإدراك نفسه. كلّ ذلك ، قد يتم والمرء مليء بالذنوب؛ ذنوب قد تكون مستورة ، باطنية ، في قرار النفس ( = باطن النفس = القلب).

ومن هنا، تتحدد هذه الدرجة بتنزيه القلب من كلّ تلك الذنوب الباطنة (۲۷). وهذه عملية صعبة المراس لا يأتيها إلا العارف المستنير؛ لأن القلب، هنا، يصير من الصفاء بحيث يشبه « المرآة »(۲۰۰). فكما يستشعر الرائي نفسه بواسطة المرآة أن تجلّياً يحدث لعكس صفاته فيها ؛ ففي القلب \_ بعد تخلّصه من الذنوب الباطنة \_ « يقع تجليّ الصفات ، حتى يصبح القلب وقد انطبعت فيه صور جميع الكائنات »(۸۱).

بهذا التجلّي تتحقق انقلابية عنيفة في بواطن العارف ؛ ذلك لأن الإيمان يصل ذروته ، فاذا بالعارف يصبح « سمع الله وبصره ولسانه ويده ورجله »(٢٨) ليتأكد معنى القرب إلى الله . فالله ، هنا ، يزرع حبّاً إلهياً في باطن العارف لينطلق في حبّه من نقطة تجلّي الصفات من الكائنات ( = مخلوقات الله ) في قلبه ليرتفع إلى العلاء في حبّه الشمولي ؛ فيلقى بعد أن سرت حقيقة الحب الإلهي في باطنه ما التجلّي الذي يبلغ أقصاه في تكشّف ضروب ألم هي في ذاتها ضروب من اللذة ، فيصعّد اتحادها عذاباً أزلياً له ذوق روحي مؤداه أصل جوهريها ( = اللذة + الألم ) لأنها يصدران عن المحبوب (٢٨).

<sup>(</sup>VV) أيضاً ص ٤٣ ـ £٤ .

<sup>.</sup> (۷۸) أيضاً ص ٤٣.

<sup>(</sup>٧٩) أيضاً ص ٤٤.

<sup>(</sup>٨٠) ، (٨١) الكشف والتبيين ص ٧٧٣.

<sup>(</sup>٨٢) بداية الهداية ص ٧٧٧.

<sup>(</sup>۸۳) منهاج العابدين ص ١٢٥.

(ه): وللثبات على هذه الصورة الرائعة ، لا يمكن تغافل (الانحلاص) ؛ ذلك أن العارف لا يصل إلى درجة القرب إلى الله بعد تصعيده لاتحاد اللذة بالألم إلا بالثبات على عبادته الباطنية (١٨٠) المستديمة ، كيا يظل متمسكاً بجوهر رؤياء لنفسه وهو يلج دروباً مليئة بأنواع من المغريات كزيف الظواهر (١٨٠) والرياء (١٨٠). فهو بهذا الاصطراع مع التجلي في الصفات، ومن ثم الأفعال، يستطيع أن يبقي استمرارية تجلي الحق باستنارته الدائمة بنور الله في القلب (١٨٠) الذي يؤطر المعرفة كلها؛ فتظهر الصلة بين العارف وبين الحق على أوجها، اذ يقدر - من بعد، أيضاً - أن «بهتدي بنور قلبه إلى علوم وأسرار وحكم لا يهتدى إلى بعضها غيره (١٨٠).

فالاخلاص، إذن، هوسر الله الذي استودعه قلب من أحب من عباده (۱۸) العارفين. ولأن ليس من المفروض بالعارف أن يفرط بهذا السر الإلهي فيذهب سدى دونما كشف كلي للغاية ، لا بدّ له من جعل قلبه مستودعاً للجواهر ، وهي في سمّوها المستمر تظهر مدى فاعلية العقل المدرك لله (۱۰) بالذكر ؛ فيتّحد الذاكر (= العارف) والمذكور (= الله) فيه (۱۱) بالذوبان (۱۱) ليصل إلى الغاية التي لا غاية بعدها : « لقاء رب العالمين إله الأولين والآخرين ، بلا كيف »(۱۱).

<sup>(</sup>٨٤) أيضاً ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٨٥) أيضاً ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٨٦) الكشف والتبيين ص ٢١٩ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>۸۷) ، (۸۸) منهاج العابدين ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٨٩) ومستند الغزَّالي هنا حديث قدسي ؛ انظر : منهاج العابدين ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩٠) منهاج العابدين ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٩١) ومستند الغزّالي هنا ، الحديث القدسي « اعلم أني الذاكر والمذكور والذكر » ؛ بداية الهداية ص ٧٧٢ ؛ ومنهاج العابدين ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٩٢) منهاج العابدين ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٩٣) أيضاً ص ١٩٢.

فآنئذ ، فقط ، يستطيع العارف أن يأتي بالمعجزات(١١٠) .

(و): ومن المهم أن نختم حديثنا ، عن نظرية القرب عند الغزالي بنص منه ، فهو يقول : (١٥٠) .

« أول الحجب ، بين العبد وربه ، نفسه ؛ فانه أمر رباني عظيم ، وهو نور من أنوار الله \_ أعني سرّ القلب الذي تتجلّى فيه حقيقة الحقّ ، كما هي ؛ حتى أنه ليشحّ بحمله العالم كلّه ، ويحيط به صور الكلّ . فعنده ، يشرق نوره إشراقاً عظياً ، إذ يظهر فيه الوجود كلّه على ما هو عليه ، وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي الساترة له ؛ فاذا تجلّى نوره ، وانكشف جمال القلب ، بعد إشراق نور الله عليه ، ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فرأى من جماله الفائق ما يدهشه ؛ فربما صرّح وقال : أنا الحق » .

- (ز): فخلاصة التجربة الصوفية التي ينتظر الغزّالي من الصوفي ( = العارف = المؤمن في أوجّ إيمانه ) أن يأتيها تعتمد أربعة خطوط:
  - (١) العلم،
  - (Y) العمل ،
  - (٣) الاخلاص،
  - (٤) الخوف (٩٦) .

فالنفس بقدر ما تحتاج للعلم والعمل مع ضبط توازنهما بالاخلاص، لا بدّ لها من اصلاح مستمر بالتخويف(١٠٠)؛ فعندئذ تكتمل صورة الذروة بذكر الله(١٠٠) كيا يتحقق العلم اللدني في القلب، بعد إطراح أدرانه المادية وشوائبه الحياتية،

<sup>(9</sup>٤) أيضاً ص ١٩١ ـ ١٩٢ .

<sup>(90)</sup> الكشف والتبيين ص ٧٧٣.

<sup>(</sup>٩٦) منهاج العابدين ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٩٧) أيضاً ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٩٨) بداية الهداية ص ٢٣٩، ٢٤١.

لتأتي مرحلة الصفاء في عبادة باطنية يتم فيها التجلي بالذوبان (١٩٠) من خلال حبل المعرفة الواصل بين العارف والله وتلك هي الغاية العظمى (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٩) اصطلحنا كلمة ( الذوبان ) على فكرات الغزّالي في نظريته القرب إلى الله ؛ لأنه يتوسّط بين السطحية الصوفية الساذجة ، وبين القائلين بالفناء والاتحاد والحلول ؛ كما سنلاحظ ذلك في الفصل القادم عند درسنا لجذور تصوفه ، وموازنة سلوكه مع مسالك سابقيه من المتصوفة البارزين في الاسلام .

<sup>(</sup>١٠٠) أشرنا سابقاً إلى الصلة بين منهج الغزّالي والمنهج الهندي ؛ ينظر للمقارنة (ديورانت : قصة الحضارة ، ج ١، ج ٣، ط . القاهرة ، ١٩٥٠) فيا يخص المثل الأعلى عند الجانتية (ص ٢٠) والحقائق الأربع عند بوذا (ص ٧٠) .

تنحطيط نفصيلي لجذور تصوّف الغزالي

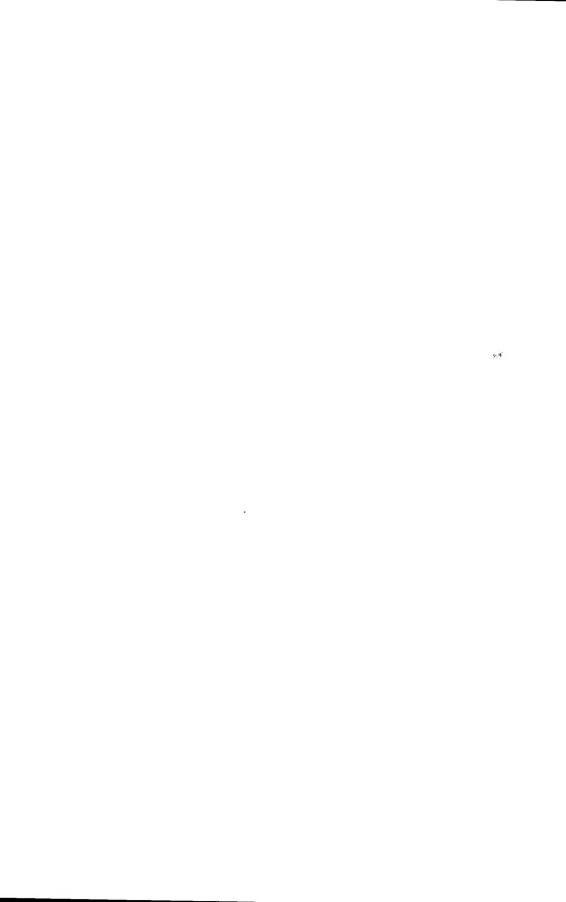

## (١) تمهيد في الفرق بين الزهد والتصوف:

ومن ضرورات البحث، كما نرى، أن نوضّح بعض الفروق بين الزهد والتصوف ، فذلك يعطينا فكرة أصيلة لجذور تصوف الغزّالي ، وبالتالي لحالة تطوره الروحى في منحناه العام .

إنّ المهم بداية إيجاد التبرير لفجائية تصوفه التي تبدو كأنها متابعة لحالة المفاجأة في الزهد الخراساني (۱) . فالملاحظ « أن خراسان قد عكست لنا الزهد الصوفي قبل أن تتطور بالزهد الاسلامي ، الذي لم يذقه الفرس ولم يدركوا كنهه وفلسفته (۱) ، بادىء ذي بدء ، لأن زهد خراسان صدر في الأصل « عن بيئتها الفاسدة » (۱) . ومن هنا ، يأتي تصدر خراسان في تخريج الزهاد والصوفية ، للرواسب الفارسية القديمة ، وليصلوا بالتصوف إلى ذر وته (۱) ، بعد أن خرج عن قواعد الاسلام ، على الأخص ما دخل فيه من غريب وشاذ مما لا يتفق من قريب أو بعيد مع روح الاسلام الذي أمتاز من بين كل الأديان بالبساطة والوضوح الى منتهاهما .

<sup>(</sup>١) الشيبي : الصلة ، ١/٣٤٥ ـ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>۲) أيضاً ، ۲/۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) أيضاً ، ٢/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أيضاً ، ٢٥٦/١.

ويكاد المستشرق لوي ماسينيون يرى وحيداً من بين كبار المستشرقين أن الاسلام هو المنبع الحقيقي للتصوف؛ راجع مقالته ( تصوف ) في Encyc. Of Islam

ومن المهم أيضاً أن نلاحظ بشكل دقيق « أن الزهد ـ في جوهره ـ كان (عند المسلمين الأولين) اعتزالاً شاملاً واتجاهاً إلى الله وحده ؛ ولم تكن فكرة الامتياز الروحي قد داخلته (٥٠)، بعد. وسنجد أن الجنيد، وهو من كبار الصوفية في بعد، يؤكد المعنى الحقيقي للزهد عندما يخبرنا أنه مارس الزهد بكل معانيه إلا الزهد بالناس، فلم يَسْتَطِع الجنيد أن يظفر به . (١) ان هذا يطبع في أذهاننا الصورة الحقيقية لذلك الزهد الذي يقوم على الذاتية ، ولا صلة له بالواقع الخارجي؛ فان ذلك الواقع هو اكتساب الصفات الشاذة التي سنجدها تظهر بوضوح «ابتداءً من معروف الكرخي حتى تأدى الأمر إلى الحّلاج في حلوله» (٧).

ويأتي الخلو في التصوف نتيجة طبيعية للغلو الفارسي في كل شيء. فأعلام الصوفية في الاسلام من الغالين ( = القائلين بالحلول والاتحاد والفناء ) يرجعون في الأصل إلى الفارسية ( المناه في الأصل إلى الفارسية ( المناه في الأصل إلى الفارسية التدين وعصبية الفكر ، فاجتاحته موجات من الاباحة تستصرخ الاستزادة من المعرفة بكل ألوانها ، ولا ترتوي لتعطش ملح إلى عوالم مجهولة من الأفكار ( ا فليس غريبا ، من بعد أن يختلط الزهد بأصول غير اسلامية ليصبح تصوفاً مبنياً على قواعد مزجية من عقائد مختلفة بلغت حد جحود ظاهر للإسلام ( ال الأسلام ( الأ ) .

لكن ذلك كله لم يمنع من ظهور طائفة من الصوفية ممن تقيدوا بالشريعة رغم

<sup>(</sup>٥) الشيبي : الصلة ٢/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) القشيري: الرسالة ص ٧٥، وقد نقله الشيبي: الصلة: ٧/٧.

<sup>(</sup>V) الشيبي : الصلة ٢/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٨) وهو أمر يذكرنا بالزندقة وظهورها، وتحديد عقيدة المانوية للكثير من أصولها ؛ راجع مقالة (زنديق) لماسينيون في : Encyc . Of Islam والحظ، بدوي ، عبد الرحمن : من تاريخ الالحاد في الاسلام ، القاهرة ١٩٤٥ ، ص ٣٣ ـ ٣٤ وزيادة في الدقة راجع حول الصلة بين المانوية وعقيدة الزنديق ، ابن النديم : الفهرست القاهرة ١٩٢٨/ ١٩٢٩ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٩) سرور ، طه عبد الباقي : الغزّالي ، القاهرة ١٩٤٥ ، ص٧.

<sup>(</sup>١٠) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة في الاسلام، ص ١٧٥.

إنكار الآخرين (١١٠) . غير أن ظهور هؤلاء كان متأخراً ، وبعد أن تكبدت عقيدة الصوفية الكثير لوقوعها تحت ثقل جملة متناقضة من أفكار افلاطونية ورواقية وهندية وفارسية ، ووثنية أحياناً ؛ لتبدأ عملية التقريب بين الدين ، كأساس في الإعتقاد ، وبين هذا الطيش الفكري في الزهد العنيف الذي لا يفهم منه أنه اتغليب خالص للجانب الروحي بقدر ما يفهم منه أنه انتصار لقواعد العشق الجنسي بين الانثى والذكر في ذات المؤمن وربه (١٠٠٠) . وليس بعيداً عنا غلو المتصوفة الأولين ؛ فهم في كل محاولاتهم وتجاربهم حاولوا أن يسبغوا صفة جنسية عارمة على هذه العلاقة التي تربطهم بمعشوقهم . ويحضرنا حبّ متطرف من رجل لفتاة أدت به إلى الجنون ؛ هذا الحبّ الذي أصبح فيا بعد المثال الأعلى للتضحية والوله ونشدان الفناء من اجل الاجتاع بالمحبوب . وهذا الجنون اللذيذ ، جنون الكوامن الذاتية التي تستشعر التخيل وتستأنس به ( = جنون أحلام اليقظة ) ، والوله ونشدان الفناء من بعل التخيل وتستأنس به ( = جنون أحلام اليقظة ) ، يتفرد بالتصور الذي لن يقدر عليه العاقل ، فلا يدرك له مغزى غير الباطل يتفرد بالتصور الذي لن يقدر عليه العاقل ، فلا يدرك له مغزى غير الباطل الذي يستند إليه . هذا الحبّ ، حبّ قيس لليلى ؛ هو المثل الأعلى في الصلة بين العشق الإلهي ( عند الصوفية ) والعشق الجنسي ( عند العشاق ) . فلقد قلد الشبلي طريقة الحلّاج بإبدال المحب بالمجنون ، والمحبوب ( = الله ) بليلى ( "") .

<sup>(</sup>١١) أيضاً، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>١٢) في عقيدة البراهمة الدينية يكون براهما هو الحقيقة المطلقة . ولغرض أن يصل المؤمن إلى ذروة النوبان عليه أن يتحد بهذه الحقيقة في ذات براهما ؛ لأن من الحق عندئذ أن يكون هذا المؤمن جزءاً من براهما ، ليغرق في اللا نهاية ( = الحقيقة المطلقة = الذات الإلهية ) ، ( ديورانت : مباهج الفلسفة ٢٧٧٧ ) . لكنا البوذية ترى أن ذروة الشعور بالأزلية هو اسقاط أي تفكير بالنفس من الحساب ؛ فتخلص البوذي عن طريق الفناء بالتحول من التجزؤ إلى الكلية ( = اللانهاية ) ، ( أيضاً ٢٧٩٧ ) .

<sup>(</sup>۱۳) الشيبي : ديوان الشبلي ، بغداد ، ۱۹۲۷/۱۳۸۷ ، ص ۵۲-۵۳ . ثم قارن فيا يخص المجنون ( = قيس ) ص ۷۷-۷۷ ، ۹۹ ، ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۸۷ ، بالمحبوبة ( = ليلي ) ص ۱۲۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۸۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، بواسطة (السكر) ص ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

ومن هنا ، صار يفهم الشطح (۱۱) ، عند الحلاج وأبي يزيد البسطامي في الحلول ، على أنه «حالة من حالات الوله الشديد بالمحبوب» (۱۱۰۰). فاذا كان « البدائيون أفقر من أن يعرفوا عاطفة الحب» (۱۱) في علاقاتهم الجنسية ، فان الصوفي يبدو كأنه تجاوز حد الحضارة والمدنية في إدراكه لماهية هذه العاطفة بتخليص غرائزه من النداء ، واحالة العاطفة التي اكتسبها عن تحضره السابق على تصوفه الى غير الوجهة التي تتطلبها الغرائز ، لانتفائها ، فلا مجال من بعد إلا لموجد نفسه ؛ لأن حب النفس لا يكفي لمطارحة الهوى ، ولا بد من مقابل ؛ فكان (الله) (۱۱) .

والصوفي لا يؤمن بالتملك ، وهي حالة تعم كل متطر في الصوفية . والأصل فيها نشدانهم للجوع . فالغزّالي ، وهو من أقوم معتدلي الصوفية ، يعترف أن رأس مال الصوفي هو الجوع ؛ وأنه مذهبه ومذهب أشياخه (۱٬۰۰۰ . فمن أراد الحبّ ، أو يريده ، عليه أن يجوع ؛ لأن الجوع وحده هو الذي يروّض الانسان القاصد لما وراء الروح ، بالانتعاش المضاد ، نتيجة عذاب جسدي يحوّل التفكير إلى نقطة محورية ، وهي الذات ؛ ثم لما وراء هذه الذات ، أي إلى نقطة متمركزة فوقية ، ولن تكون بحال كالذات الأولى ، فهي ذات أعلى .

<sup>=</sup> ۹۸ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، بين المحب (= الشبلي) وبين محبوبه (= الله) بعد أن تمكن منه (العشق) ص ۹۰ ، ۹۱ ، ۱۲۷ ، ۱۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱۹۵ ، ليتحقق (الشهود) ص ۱۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱۹۷ ، وقارن وراجع للصلة بين الشبلي والحّلاج ديوان الأخير، تحقيق ماسينيون، باريس ۱۹۵۵ ؛ وقارن نشرة الشببي، بغداد ۱۹۷٤، وشرحه للديوان، بيروت ۱۹۷٤.

<sup>(1</sup>٤) راجع مقالة ( شطح ) لماسينيون في Encyc. Of Islam

<sup>(</sup>١٥) الشيبي : ديوان الشبلي ، ص ٥٧ - ٥٣ .

<sup>(</sup>١٦) ديورانت: قصة الحضارة ، المجلد ١ ، ٧٧ / ١

<sup>(</sup>١٧) والهندي يعتقد ـ بما لا شك فيه ـ أن إلها واحداً من آلهته الكثيرين ، استطاع أن يتزوج عددا من العذارى في ليلة واحدة يبلغ العشرة آلاف، (يلاحظ الغلو الأسطوري المادي في الحبّ الإلهي)؛ أنظر : ديورانت : مباهج الفلسفة ، ٢٨/٢ نفلاً عن :

Keyrerling, Count H. : Travel Dairy of Philosopher, New York, 1925, P. 100.

. ١٤٨ منهاج العابدين ص ١٤٨)

واذا أدركنا ذلك ، نستطيع أن نفسر كيف أن الصوفية يعتقدون أن « الشبع عنع من العبادة» . (۱۱) لكن التحليل النفسي لهذه الظاهرة يدفعنا إلى النظر إلى حالة الانسان الأول قبل أن يعرف (الملكية). لان الاحساس بالملكية هو الذي أوجد (الشبع) في الانسان . ومن هنا ، كان لا بد من الاعتقاد بأن « الجوع أسبق إلى الوجود من الملكية» . (۱۲) وهذا ، في الحق ، يفسر الرغبة الجامحة عند الصوفي إلى التخلص مما يملك ، ربما لأن الملكية فيها قيود وعلائق لا يريدها الصوفي ؛ فهو إن تخلص منها ، صار مدفوعاً إلى (الجوع) بحكم عودته اللا شعورية إلى حالة الانسان الأول قبل الملكية .

ومن هاتين النقطتين ، الحب الإله في (١٦) والجوع ، يبدأ فهمنا الجديد للتصوف الغالي ،الذي يتصف بالمعاناة الروحية الخالصة ، في إتيان مريديه ألوان السادية في تعذيب النفس ! فمن تزاوج ( = اتحاد ) الحب والجوع ، ينتج الخصب في ذات المعشوق ، بالانقلاب من التعدد ( = الاثنينية ) إلى الواحد . وهذه حالة تشبه عملية الاتصال الجنسي التي هي في الأصل (اثنينية ) ، وفي مارستها (وحدة) في الشعور والاحساس واللذة والألم ؛ ذلك أنها تقوم في الأساس على الانفعال النفسي الداخلي مع تلذذ عظيم لهذا النوع من التألم الصادر عن محتوى روحاني في هيئة مادية ، فيصير الزوجان ( = المحبوبان = المحبوب = العاشق والمعشوق = الانثى والذكر ) « جسماً واحداً وروحاً المحبوب = العاشق والمعشوق = الانثى والذكر ) « جسماً واحداً وروحاً

<sup>(19)</sup> إحياء علوم الدين ٢/٤ (ط١٩٥٨).

غير أن الصوفي أحياناً يلجأ إلى الأكل الكثير كأنه يعوض عن النداء في غريزته ؛ حتى أن الغزّالي يذكر لنا أن هناك من أنكر على الصوفية ذلك . لكن التبرير الموحيد لذلك أنهم لشعورهم الدائم بالجوع ما يدفعهم إلى الشبع . ( راجع ، الشيبي : ديوان الشبلي ص ٦٨ ) .

<sup>(</sup>۲۰) ديورانت : قصة الحضارة ، مجلد ١ ، ٩١/١ .

Umaruddin, M.: لزيادة الاحاطة بالحب الإلهي ، ينظر البحث النفيس للاستاذ عمر الدين ، (٢١) كالم المحب الإله المحب الإله المحب ال

واحدة »(٢٢) . ومن هنا ، يأتي الاعتقاد بفكرة اليقظة الجنسية المنبعثة عن انفعال غريزي كوسيلة لمعرفة الخير والشر(٢٣٠)؛ وذلك، أيضاً، قانون غريـزي لا مفر منه(٢٠) في المحتوى المادي للانســان؛ لأن الحب العاطفي يكفل للانســان فَهْمَ المزيد من الادراك لذاته وما تنشده هذه الذات. وهنا، قد يدرك ما للغرائز من إيقاع خاص في تثبيت بعض الفكرات الصادرة عن المحتوى المادي، وعلى رأسها القيم كلها، فهي ترجع إلى المحبة ( = العاطفة )؛ فكأن من نتيجة الخلوص إلى إدراك الخير والشر أن ظهرت المحبة مبطنة بمحتوى غير مادي! لكن هذا الزعم سيظل باطلا لأننا نرى «المحبة لا تمتد إلى الجوهر، أو الصفات، أو الأفكار ، وإنما إلى الأشخاص»(٢٠)؛ أي أن باطن المحمة كظاهرها، صدر عن محتوى الذات، (أو عاطفة الحب)، في نشدان الشخصانية. والشخوص تجسد ظاهر كالمرآة بالنسبة للصورة المعكوسة عليها، فلا بد إذن من حاولة لاسقاط محبة الشخصانية، وتدمير الانفعال العاطفي للغرائز . ولا بد من تسلق الخيال إلى علاء غامض، للاستعاضة، بشكل عفوي، عن التجسد والتشخيص في المحبوب ، بما لا يتجسد ويشخص ( = هروب قيس من صورة ليلي الجسد، إلى صورة ليلي الروح). ولذلك كان لا بد، لتحقيق كل هذا الاعتبار ، من نشدان التمزق في هذا الحب؛ لأنه يخلو من الطمأنينة الحسية، وكيها يستعاد، أثناء تعذيب النفس، مختلف الصور التي خلفتها الحقيقة المادية ( = العلاقة العاطفية قبل الجنون عند قيس = الصلة بين المؤمن وربه قبل تصوفه) للمحبوب المشخص ( = ليلي = طريقة عبادة الله ومخلوقاته) . لكن تحول العاشــق إلى مجنون، وتحول المعشـوقة إلى وهم دائم الصلة بالمجنون، أدّيــا ــ صدوراً عن

<sup>(</sup>۲۲) فان دفلد : الزواج المثالي ، ترجمة د . محمد فتحي ، ط ه ، القاهرة ١٩٦٠ ص ٣٠٣.ولم تعبر التوراة عن ذلك بوحدة الروح بل بوحدة الجسد ۽ راجع سفر التكوين ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣٣) ديورانت : قصة الحضارة ، مجلد ١ ، ١٠٦/١ . والتوراة تذكر التعارف الجنسي بين آدم وحواء على أنه بداية لمعرفة الخير والشر ؛ راجع التكوين ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٧٤) (لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً ) ، التكوين ٢٤/٧ .

<sup>(</sup>۲۵) ماریتان ، جاك : جدوی الفلسفة ، بیروت ۱۹۶۳ ص ۴۸ .

تحول آخر سابق (من الحقيقة الى الخيال) \_ إلى لذة يستشعرها المجنون من ما لا صلة له بواقع (ليلى)؛ فيعذب أبرز المشخصات في وجوده الخيالي، وهو فكره، الذي ترتد الانعكاسات كلها منه على جسده، فيكون السعي منه إلى الفناء لعله يتحد بالصورة التى تلاحقه أينا سار بلا جدوى!

هذه الأسس ، هي التي يمكن أن نبني عليها فكرة الحلاج ( = المثل الأعلى للصوفية في الاسلام) عندما سئل عن دعوته للناس لأن يقتلوه ( وهمي دعوى غريبة ، لكنا سنجدها عادية بعد ذلك) ، فقال : « أن تقتل هذه الملعونة . وأشار إلى نفسه »(٢٦).

ولأجل أن نمر من مراحل التطور الروحي للغزّالي ، أوضحنا كل ما تقدم فيحسن بنا الآن ، بعد أن تعرفنا على مناحيه الفكرية العامة ، ومرضه وقلقه وشكّه وتصوفه الظاهري ، ونقده للصوفية ، أن نبحث عن الجدور الحقيقية لتصوفه ، كيا نستطيع من بعد أن نقر رحقيقة تصوفه : وهل كان خدعة كما يرى البعض (٢٧) ؟ وهل كان يخدم الصوفية لأغراض في نفسه ، كما حدث له وهو

<sup>(</sup>٢٦) أخبار الحسّلاج ، تحقيق ماسينيون وكراوس ، رقم ٥٧ ، وماسينيون المنحنى الشخصي للحسّلاج (ضمن كتاب شخصيات قلقة في الاسلام) ص ٦٩ . وللتعقيب على اصطلاحات الصوفية ، فان (الحلول) ورد فعلها في القرآن (٣/٥) ولا يفهم منه المعنى الحقيقي الذي يطلبه الصوفية . وكذلك ( زهد) ، لم ترد في القرآن في غير لفظ الزاهدين (٢٠/١٧) وهو مما لا يحقق الغرض الصوفي أيضاً من كلمة زهد . وأيضاً ( الصوف) ، وردت في القرآن (٢٠/١٦) في لفظ جمع التكسير ( أصواف ) ، ولم نر فيه معنى يربط بين التصوف والصوف كها نلمح في تفسيرات الصوفية ، ( راجع الشيبي : رأي في اشتقاق كلمة صوفي ، مجلة كلية الآداب ، عدد الصوفية ، ( والحق ، لم أجد أصلاً يربط بين الاصطلاحات الصوفية ، والمعاني القرآنية ، إلا بالتأويل .

يتكلم؟ وأين يمكن أن نضع الغزّالي بين المتصوفة الحقيقيين؟ وكيف يمكن أن نفسر القول بتصنعه الصوفي ، وحقيقة ما نراه من تأصل التصوف فيه؟ وهل بالامكان اعتباره زعياً صوفياً كحال الحلّاج في حلوله والشبلي في وحدة الشهود وابن عربي في وحدة الوجود؟ .

إن البناء الصوفي الذي أتينا عليه في الفصل السابق أطلعنا على الفكرات الحقيقية التي استطعنا تصيدها من مؤلفاته . لكن ، الغزّالي لدارسه المتعمق يبدو غيره في مؤلفاته ، كه رأينا الغزّالي الفيلسوف غيره في كتبه ، والغزّالي المتكلم غيره في ردوده على أهل الفرق . وأن هذا عين العجب الذي يدهشنا في الغزّالي دائماً!

### (٢) الخطوط الأولى لتصوف الغزّالي:

درسنا سيرة الغزّالي من الناحية التاريخية (٢١) فألمحنا إلى الخطوط الأولى لتصوفه ؛ حيث ولد في أحضان أب صوفي ؛ ثم انتقل إلى مرب صوفي ؛ فاستاذ صوفي (٢١) .

### الخطالأول:

كان أبوه يغزل الصوف ويبيعه (٢٠٠) ؛ وكانت أسرته فقيرة الحال. ولأنّ الفقر يدفع بالزاهدين للتصوف ، فهو منبع التصوف ، كان من هنا أبوه رجلاً زاهداً ، ويميل إلى مجالس الوعظ على نحو مما ذكر لنا السبكي (٢١٠) . وقد كانت بضاعة أبيه (= الصوف) لها أكثر من صلة بالمعاني الصوفية . ونحن نرى أن امتهان أبيه مهنة بيع الصوف دلالة واضحة في رأينا على أن أسرة الغزّالي كان لها ميل واضح إلى التصوف (٢٢٠)؛ على الأخص ، بعد أن أوضح لنا مؤ خراً البحث التاريخي صلة

<sup>(</sup>٢٨) راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٣٠ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٢٩) كاراديفو: الغزّالي ص ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>۳۱) السبكي ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٣١) راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>۳۲) راجع، قبل، ص ۳۱ تعلیق ۳۰.

الصوف بعقيدة الصوفية (٣٣) . والذي يرشدنا إلى ميل أبيه إلى الصوفية أنه عندما حضرته الوفاة أوصى بالغزالي وأخيه أحمد صديقاً له صوفياً أن يتكفل بهما (٢٤) .

إن الغزّالي ، الصبي ، لا بدّ اصطحب أباه إلى أحد مجالس الذكر والوعظ؛ ولا بدّ أنه رأى زملاء أبيه ، أمثال الذي تكفل بهما بعد وفاته. اذن فالغزّالي لم يكن لينظر إلى ما يدور حوله بلا وعي؛ بل كان يفهم أنهم يمارسون حب الله .

### الخط الثاني:

ويتكفّل بالغزّالي وأخيه رجل من الصوفية بناء على وصيه الأب. ونحن لا نعلم عن حياة الغزّالي مع هذا الرجل غير أنه انكب على تربيتهما والعناية بهما ؛ حتى إذا انتهى المال الذي ورثاه عن أبيهما ، نصحهما أن يلجآ إلى مدرسة ليكتسبا العلم ويضمنا رزقهما (٥٠٠) .

ومع ذلك ، يمكننا أن نقرر أن السنوات التي عاشها الغزّالي في رعاية هذا الرجل الصوفي زرعت في أعهاقه نوعاً من التطلع الدائم إلى الجوانب الروحية في صلاته كإنسان بربه . لقد تبلور ، بشكل لا يدعو إلى الشك، اطلاعه على أصول الطريقة أيام أبيه إلى احترام وشبه ممارسة؛ لأن الرجل الصوفي لا بد كان يرغّب الغزّالي وأخاه في ممارسة ورؤ ية أصول مجالس الذكر ، وكيف يتصل العبد بربه بهذا الحبل المتين ، حبل الشوق؛ الذي سنلاحظ بعد ذلك اندراسه في الغزّالي ، أيّام دراسته في طوس وجرجان ونيسابور . لكن الحب القديم ، الذي عرفه كصلة بين العبد وربه ، سيدفعه إلى دراسة التصوف وهو شاب على « الامام الزاهد أبي على الفضل بن على الفارمدى الطوسي »(٢٠) .

<sup>(</sup>٣٣) الشيبي : رأي في اشتقاق كلمة صوفي ، مجلة كلية الآداب عدد ٥/١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٣٤ )راجع الفصل الثاني، قبل، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣٥) أيضاً ص ٣٢

<sup>(</sup>٣٦) الزبيدي : اتحاف السادة المتقين ، ١/ المقدمة فصل ١٣ ، فقرة ٢ .

#### الخط الثالث:

إنّ تلقى الغزّالي دروساً في التصوف وأصوله على الفارمدي ، يعني تبلور أفكاره الصوفية التي ورثها عن علاقات أبيه بالصوفية ، وعن ما اكتسبه في بيت مربيه الصوفي. وهنا نلاحظ على تلمذة الغزّالي للفارمدي ظاهرتين:

الأولى: \_ رغبته في الدنيا ، وصراعه الداخلي العنيف بين أن يتصوف أو يكون فقهياً ؛ فدرس الفقه ، على الشيخ الاسهاعيلي ، ثم على إمام الحرمين ( الجويني ) . ولقبه الأخير بالفقيه (۲۷) ، فأبدى الغزالي امتعاضه من هذا اللقب (۲۸) ؛ وتلك بادرة سنلاحظ اسهامها في تمزق الغزالي الروحي . وليس لنا إلا ادعاء رسوخ العقيدة الصوفية في بواطن الغزالي في ذلك الحين ، فهو « جاهر بأن علم الفقه علم دنيوي لا ديني » (۲۱) ، وهي دعوى الصوفية ؛ كذلك انه أقدم على نقد الفقهاء كنتيجة معقولة لتأثره بالمنهج الصوفي (۱۵) .

الثانية: \_ انه اعترف بمطالعته لآثار الصوفية ؛ وان لتلك الآثار ملامح قوية حادة في قطعه للعلائق وتجرده وتصوفه فيا بعد (١٠) . وما هذا الا تشبث ظاهر منه بالمنهج الصوفي .

ومع ذلك ؛ نلاحظ أن استاذه الفارمدي وحده كان يكفي لأن يحول نزعاته كلها الى صوفية خالصة ،وبخاصة اننا نكاد نجزم بأن نمو الواعز الروحي (=إنحسار الماديات (يرجع إلى الفارمدي في مرحلة التحصيل - أكثر من أية فترة أخرى - بشكل قطعي (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣٧) السبكي ٣/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣٨) ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ١/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣٩) أيضاً ، ١/٤/١ نقلاً عن : . (٣٩) الفال ، ١/٤/١ نقلاً عن المجارة (٣٩)

<sup>(</sup>٤٠) يراجع في هذا:

Watt: Muslim Intellectual, PP. 108 ff.

<sup>(</sup>٤١) منهاج العابدين ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤٢) العثمان: الدراسات النفسية عند المسلمين، ص ٣٣.

### (٣) أصول تصوف الغزّالي من الناحية التحليلية :

يرى المستشرق كولد تسيهر أن أصل تصوف الغزّالي كان زهداً؛ بل انّه قوة نظر « في حماسة واعجاب إلى الحياة القلبية الصادقة المفعمة بالإيمان التي كان يحياها المسلمون في عصور الاسلام الأولى » (٢٠). غير أن هذا التطلع لم يصرفه بداية عن العقل ومكانته في العلوم ، وأهمية العبادة ، على طريق معاكس لكثير من المتصوفة (٤٠٠) . وان الذي يلفت نظرنا في تصوف الغزّالي المبكر مسألة النفس التي شغلته حيناً حتى انّه استطاع أن يدرك ، كما فطن بعض سابقيه ، إنْ هي الا «حقائق حدسية تنكشف بطريق الإلهام» (٥٠٠).

وكان على الغزّالي لكي يظهر هذه الفكرة الى حيز التطبيق ، أن يظهر كل ما في الاسلام من مظاهر ومعان روحية خلال اختباراته الشخصية الدينية (١٠٠٠) . لكن ذلك البطء في نمو هذه العقيدة لا يكاد يحس به قارى و ( المنقذ من الضلال ) ، فهو ، فيه ، قد تصوف فجأة بعد أن لاحظ علائقه وانغها سه في النعم من ما كان يثقل كاهله ويبعده عن الغاية العظمى التي كان ينشدها . وتلك الغاية لا تتحقق الا بالكمال الذي لا يأتيه الا عن طريق محبة الله ؛ فاضطرب ، وتمكن منه القلق ، وهو يمارس التدريس في نظامية بغداد (١٠٠٠) . وبدل الشعور بالثقة الذي يستوجبه انتقاله العقائدي الخطير هذا ، سقط مريضاً بلا علة ظاهرة ، وانما لعلة باطنة في أعهاقه ، كانت تسري في أعصابه فتحيلها إلى اضطراب أضعف من قابليته على ممارسة الحياة الاعتيادية . وأدى به هذا في الأخير إلى اعتناق عقيدة قابليته على ممارسة الحياة الاعتيادية . وأدى به هذا في الأخير إلى اعتناق عقيدة

<sup>(</sup>٤٣) كولدتسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٧٩.

<sup>(£\$)</sup> المنقذ ص ٣٧، ولزيادة الدقة راجع : الشيبي : ( الأطار السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي ) مجلة المعلم الجديد ١٩٦٢ م ٢٠ م ٢٠ وما يلي .

<sup>(</sup>٤٥) العثمان : الدراسات النفسية ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤٦) حتي : تاريخ العرب ، ٧/١٩٥ .

<sup>(</sup>٤٧) المنقذ ص ١٢٥ ـ ١٢٧ .

الصوفية اعتناقاً حقيقياً ؛ فأعلن عن مشربه الجديد ، وصار واحداً من اكبر واقوم المتصوفة في الاسلام . ذلك أن الرجل ، بعد تردد ، تحول تحولاً كلياً من كل مبادئه السابقة في التأليف الى التأليف في التصوف ، حتى ليظهر لنا في سنيه الأخيرة مخططاً لعقائد الصوفية متابعة منه للمحاسبي والقشيري والحلاج والجنيد والفارمدي ، وغيرهم من أعلام التصوف .

ومن السهل علينا الآن أن نرجع فترة الشك تلك،التي حسمت النزاع بين رغبته في الحياة ورغبته عنها ، الى تبلور إيمانـه بفكرة بدت تختلـط بهـا ثقافتـه الموسوعية ، ألا وهي : ان مطلق الحقيقة لا يأتيه الصدق إلا عن طريق العقيدة الدينية (٤٨) ؛ بل أنه صار يتمزق بين الحسيات والعقليات وبين أن يرجع كل آراء الفلاسفة إلى الأنبياء حيث أن الأخيرين هم المنبع الفلسفي لكل ما اطلع عليه من آراء (٤١) . لذلك ، اعتبر رابطة التقليد مسألة غير مجدية وغير موصلة إلى اليقين ؟ فكان عليه أن يجد ويستكشف عن هذا اليقين بشكل ما يمازجه نوع من الانحلال في علائق السلف لعدم توفر اليقين فيها(٥٠) . وكان لا بدّ له أيضاً ، بعد أن تنوعت معارفه ، أن يسقط صريع الشكوك الدفينة في أعماقه والتبي ورثها عن نشأته الأولى(٥١٠) ؛ ثم أزادها وأذكاها ما تعرض له من نقض لمبادىء الفلاسفة وأهل الكلام ، والباطنية منهم بوجه خاص . وبدلاً من أن يتيه في حجج الفلاسفة والباطنية ، تبلور إيمانه الروحي بقطع العلائق مما تلقاه في حضانة أبيُّه الصوفي ، ومربيه الصوفى ، واستاذه الصوفي . ومن هنا اصطرع في داخله عامل ولادته ، وعامل تربيته ، مع عامل تلمذته على الفارمـدي من وجـه ، مع تشبثـه بالحياة وتلمذته على الجويني وتعرفه على نظام الملك ، وتدريسه في نظامية بغداد ، ومكانته في قصر الخليفة العباسي ، من وجه آخر . فتولد عن رغبته بالصوفية وعن

<sup>(</sup>٤٨) أيضاً ص ٥٦ - ٥٧ .

<sup>(</sup>٤٩) أيضاً ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥٠) أيضاً ص ٤٥، ٢٧ ـ ٦٨ .

<sup>(01)</sup> الرفاعي: الغزّالي ، ١٤/١.

ما سببته المشاكل السياسية ، اعادة وصل معرفته الصوفية التي انقطعت بعـد الفارمدى .

# (٤) مكانة الفارمدي في تصوف الغزّالي:

كان الفارمدي قد بلغ من التصوف مرحلة سمحت له أن يفسر أصوات أجنحة جبرائيل (٢٠٠٠، وهي من أوهام الصوفية وهم غارقون في أحوالهم . فالفارمدي لم يكن، في الحق، استاذاً للغزّالي فحسب ، بل صاحب طريقة اطلع الغزّالي على الكثير من أساليبها ، ثم تشبع بكثير من تعاليمها .

ولعل من أخطر آثار الفارمدي في الغزّالي متصوفاً متابعته في الدفاع عن الحلّاج (٥٠٠ . ومع أن الحلّلاج صاحب فكرة الحلول ، كان « صُلِبَ وهـو حي ( بعد أن ) ظهر عنه بأنه ادّعى أنه الله »(١٠٠) ؛ فقد دافع الغزّالي عن الحلّلاج حيث

<sup>(</sup>٧٧) فهو يقول (أي الفارمدي) لسائله عن أصوات أجنحة جبرائيل : « اعلم أن أكثر الأشياء التي تشاهدها حواسك تنبعث من صوت أجنحة جبرائيل . وقال للسائل : انـك أحـد أصـوات أجنحة جبرائيل للسهر وردي المقتول ، تحقيق هنري كوربان وبول كروس ، (ضمن شخصيات قلقة في الاسلام للدكتور عبـد الرحمـن بدوي) القاهرة ١٩٦٤ ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٥٣) السهروردي : أصوات أجنحة جبرائيل ، ص ١٤٠ .

وراجع تفصيلنا لهذه المتابعة :الفصل الخامس من كتابنا هذا، قبل ، ص ١٠٤ تعليق (١١١). ونود أن نضيف هنا أن الشعراني هو الآخر واحد ممن تابع هذا التيار الشافعي في الدفاع عن الحلاج ، كما نقل عن الشيخ أبي العباس المريسي (لطائف المنن ، القاهرة ١٣٧١هـ ١٨٤٨) . وتلاحظ مقولة مصطفى جواد ، ان الشافعية منبع التصوف (عصر أبي حامد الغزالي ، مجلة المعرفة ج ٣٤/ السنة ٢) كذلك أشار ميتز إلى أن أكثر الشافعية ميالون للصوفية ، أو هم متصوفة ( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ١٠٥١) .

<sup>(3</sup>٤) الهمذاني : تكملة تاريخ الطبري ، ١٣/١ .

بل ان الحلاج ساوى بين محمد وابليس ( الطواسين ص ٤١ ) بشكل يدعو للعجب . فهو في الواقع لا يتحرج في اظهار دعاويه ( عفيفي ، د . أبو العلا : الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ، القاهرة ١٩٤٥ ص ١٧ ، ونقل عنه الشيبي : الصلة ٧٠٠/٧ ) رغم الدعوى القاتلة بأنه مطلع على =

« قال انه قال ما قال من فرط محبته وشدة وجده »(٥٠٠) وكان سبق للقشيري،استاذ الفارمدي،أن كان أول صوفي (= شافعي) يتجرأ بالادعاء بصحة عقيدة الحلاج ، فتابعه في ذلك الفارمدي(٥٦٠) . ومن هنا يظهر الأثر الحاد في تحول

= اسم الله الأعظم (الهمذاني التكملة ١٣/١، و ١٥٦ ، Massignon : Recueil de Textes... , p. 107 ، و ١٣/١ و الشيبي : الصلة ٢ / ٦٠ ) ، لكنه هو نفسه يدعي أن الله لم تصل اليه الضائر ، ( أخبار

الحَــلاج ، رقم ١٧ ) ، وقد نفى عن نفسه ادعاء الربوبية والنبوة ، وأكد أنه عبد من عبيد الله ( ابن الأثير ٨٧/٨ ؛ وقارن الشيبي: والصلة ٢/ ٨٩).

(٥٥) أحمد أمين: المهدى والمهدوية ص ٤٥.

وكان من عادة كبار الصوفية أن يشاركوا الله في صفة الخلق . ومن ذلك أن البسطامي الذي كان يأمر ربه أن يعفو عن الموتى لأنه يعذبهم ( 1614 , P. 359 ، وينقل عنه الشيبي : الصلة ٢/ ٨٨) كان يشارك الله في قدرته على الخلق ، فخلق نملة ( ابن عربي : الفتوحات المكية ، القاهرة ، ٣/ ٣٦٦، والشيبي : الصلة ٢/ ٧٨) ، وانه كان يقول : ﴿إِنّي أَنَا الله لا إِلّه إِلاّ أَنَا فَاعَبِدُونِي (العطار : تذكرة الأولياء ١١٦/١ ـ ١١٧، والشيبي : الصلة ٢/ ٧٤) بل انه كان

يدعي لنفسه العبارة التالية: «سبحاني ما أعظم شأني» (العطّار: تذكرة الأولياء ١٩/١). وانه لمن المثير أن نشير، هنا، إلى المغيرة بن سعيد البجلي، فهو الآخر كان يدعي القدرة الربوبية؛ فقد قال برواية الأعمش «لو أردت أن أحيسي عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً لأحييتهم» (الطبري، التاريخ القاهرة ١٣٢٣ هـ، ١٣٤٨ - ٢٤١، وقد نقله الشيبي: الصلة

۱۳۲/۱). فليس عجيباً، بعد، أن يأتي الحَلاج ويشفي الخليفة المقتدر وامه (انظر Massignon: Quatre Textes, p. 40.) بل انه كان يخاطب الناس بقوله:

فإذا أبصرت أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا

(انظر: ديوان الحلاج، ماسينيـون، ص ٩٣؛ وقد نقله الشيبي في الصلة ١/٥٦؛ ثم رواه في نشرته للديوان ص ٥٥ مختلفاً، وتجد تبرير ذلك في شرحه للديوان، ص ٢٨٠).

ومن هنا يأتي فهم عبد القادر الجيلي (= الجيلاني = الكيلاني) لحلول الحلاج على أنه «لحن غير معهود من البشرية (+ 1bid., + 2. السكر الذي يغرق فيه (الطواسين ص + 4)، لأننا نلاحظ أنه في صحوه ينزه الله عن كل شيء (الديوان ص + 4). والحلاج، هكذا نفهمه، يبدو دائماً صادقاً في التعبير عن هواه ولو بشكل يفسر نفسه أحياناً على ادعاء ما لا يؤ من به حتى ولو أدى به التصريح إلى القول بأنه هو نفسه على باطل وان

(٥٦) بدوي : شخصيات قلقة في الاسلام ، ص ١٤٠ .

الناس على حق (ابن الأثير ٩٢/٨، والصلة ٨٩/٢).

الغزّالي بفعل الأساليب التي كان يسلكها الفارمدي في ذات قضية الحلّاج (٥٠٠)، فأظهرته شهيداً في حبه الإلهي الذي أخلص فيه ، حتى قيل عنه انه «كان يعرف اسم الله الأعظم (٥٠٠)». غير أن بدعة الحلّاج في الاستعاضة بتلك الشعائر الرمزية، التي خلقها اختلاقاً لكي يحج ويقصد الله بدل الكعبة ، أدت الى أن يحكم عليه بالزندقة (٥٠٠).

ومع كل ما ظهر من الحلّلاج ، يؤكد العطار (١٠٠) والهجويري (١١٠) والجامي (١٢٠)

«كان رجلاً عتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية ، ويتحلى بألفاظهم، ويدعي كل علم ، وكان رجلاً عتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية ، ويتحلى بألفاظهم، ويدعي كل علم ، وكان صفراً من ذلك . وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء . وكان جاهلاً مقداماً مدهوراً جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم يروم انقلاب الدول ويدعي عند اصحابه الإلهية ويقول بالحلول، ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ، ومذاهب الصوفية للعامة، وفي تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد حلت فيه ، وانه هو هو تعالى الله جلّ وتقدس . . . . » (الفهرست، صلاحي أن الإلهية قد حلت فيه ، وانه هو هو تعالى الله جلّ وتقدس . . . . » (الفهرست، صلاحي أن الإلهية قد حلت فيه ، وانه هو هو تعالى الله جلّ وتقدس . . . » (الفهرست، صلاحم القاهرة ١٩٧٧) . وقال عنه المسعودي انه «كان يظهر التصوف والتأله» (التنبيه والاشراف ، القاهرة ١٩٧٧) . وقال عنه الممذاني انه (ظفر من كتب الحلاج بكتاب فيه: إذا أراد الانسان الحج ، فليفرد بيتاً في داره طاهراً ، ويطوف سبعاً ، ويجمع ثلاثين يتياً ، ويعمل أراد الانسان الحج ، فليفرد بيتاً في داره طاهراً ، ويكسوهم ، ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم ، فان ذلك يقوم مقام الحج » (الهمذاني: التكملة ١/ ٢٤ ، وانظر للمقارنة النص في ما نشره ماسينيون: 11 — 10 (Quatre Textes... PP. 10 والمد بالكفر ، وبالمروق عن الدين ، وبالزندقة ؛ وحوكم وصلب:

Ibn Mansour al-Hallāj, oo. 275 — 279.

(۵۸) تكملة تاريخ الطبري ۲۸/۱ و Massignon: Recueil de Textes... p. 107

Massignon: La Passion ..., pp. 275 ff (09)

(٩٠) تذكرة الأولياء ج ١ و ج ٢ .

(٦١) كشف المحجوب ص ٢١١.

(٩٣) نفحات الانس ، كلكتا ، ١٨٥٨ ، ص ١٩٩ وما يلي

<sup>(</sup>٥٧) والواقع التاريخي يشـير بوضـوح إلى أن قضية الحـّالاج هي التـي اكسبـت التصـوف تعقيداً ( الشيبي : الصلة ٣٨/٣ ) ؛ فقد اختلفت فيه الأراء بشكل عجيب جداً) ، اجملها ماسينيون

ومعصوم على (١٢٠) أن الفارمدي «كان أحد الصوفية الذين قالوا بالتوافق في مسألة الحلاج »(١٢٠)، وأن الفارمدي هذا كان صاحب طريقة معروفة ومشهورة أخذها عن القشيري . وكان المتصوفة في أيامه يعرفون بذوي الخرقة الزرقاء (١٥٠) الذين أتوا من المنكرات ما لا لم يرضه الغزّالي نفسه . لكنه لم يتخلص من الطريقة السرية التي لجأوا إليها في تفسير أفكارهم بواسطة كتب السحر والطلاسم والخرافة (١٢٠) ؛ فكان للغزّالي « نصيب كبير في الاشتغال بهذه الكتب (١٧٠) . وهذا أمر يؤكد تأثر الغزّالي بطريقة الحلاج ، وان هو لم يتجرأ على مساس الأمور التي تزيد من انفعال القرّاء والسامعين كأسلوب الحلّاج .

وبجانب ذلك ، وقع الغزّالي ضحية فكرة الاخلاص الصوفية . فقد اعتقد

### إن بعدت قربني أو قربت منه دنا

(ابن الجوزي: صفوة الصفوة ، حيدر أباد ١٣٥٥ هـ ، ٢٨٧/٤ ، والصلة ٣٧/٢) فالحلاج يأتي بالمعجزات بما يدنيه من الربوبية أكثر من النبوة. هذه الصورة المشوشة للحلاج هي التي تطرح أمامنا قضية اتيانه للمعاجز لأن باستطاعته أن يرى الله (. . كلحظة الحاجب بالحاجب» (الديوان، ماسينيون، ص ٤١، ونيكلسون: في التصوف الاسلامي ص ١٣٣، والصلة للشيبي ١/٣٤ الذي سيذكره في الديوان ص ٢١ وفي شرحه للديوان ص ١٥١).

(٦٧) حسن ، سعد محمد : المهدية في الاسلام ، القاهرة ١٩٥٣ ص ٨٣ ، وراجع الصلة ١/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٦٣) طرائق الحقائق ، طهران ، ١٣٩١ هـ ، ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٦٤) بدوى : شخصيات قلقة في الاسلام ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦٥) أيضاً ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦٦) والواقع الذي يشير إليه التحقيق أن مدرسة سهل التستري (أبي محمد، ابن عبدالله بن يونس، حسم الدركلي: الزركلي: الاعلام ٢/ ٢١، ٤٤ — 39 (الجانب الجرافي وهي المدرسة التي ينتمي إليها الفارمدي استاذ الغزالي - هي المسؤولة عن اظهار الجانب الجرافي في الفكر الصوفي ؛ بل ان الدكتور الشيبي يرى أن التستري في الأصل قد وزع في أذهان تلاميذه عمل الجوارق (الصلة ٢/ ٧٤ - ٧٥) . فمن السهل ، بعد ، أن نتصور الحلاج في شطحاته نتيجة بصره بالسحر (الصلة ١/ ١٣٧) ، وقد سبق لأصحاب العجلي أن «تعلموا الشعبذة . . فهم يحتالون على كل قوم » (ابن الأثير القاهرة ١٩٤٨ هـ ، ١٩٨٨ ، والصلة ١/ ١٤٤) . ومن هنا نلاحظقوة العلاقة بين الكيمياء والسحر لدى ذي النون المصري الذي كان يقول :

أنه خضع لعناية ما بعثته للاصلاح ( $^{(7\Lambda)}$ ) بل انه أكثر من اتصاله بالأرواح على نحو مما فعله الحلاج ، حيث  $^{(1\Lambda)}$  أمره بعض الأرواح المجردة من سكان الملأ الأعلى بالعودة إلى وطنه وتأليف كتابه إحياء علوم الدين  $^{(1\Lambda)}$  ، وهذه طريقة أخرى تشبه تفسير الفارمدي لصوت أجنحة جبرائيل  $^{(1\Lambda)}$  . وكان الغزّالي يؤمن بأن بامكانه

<sup>(</sup>٦٨) كولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦٩) وجدي ، محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين ، ٦٦/٧ :

<sup>(</sup>٧٠) يلاحظ أن جبرائيل يشبه الطير في الصورة التي يتخيلها العامة ، وقد سبق للحكاج أن شب الصوفية بالطيور ( الطواسين ص ٣٠ ) فلعل فيا قلناه ودعوى الحلّاج صلة ، على الأخص إذا ربطنا بين طيران أبي يزيد البسطامي في الهواء كمعجزة صوفية لأنه كان يرى أن والمؤمن أشرف من الطير» ( أبو نعيم : حلية الأولياء ، القاهرة ١٩٣٢/١٣٥١ ، ٥٠/١٠ ) لكن هذا الشرف لا يمنع من أن يكون في جبرائيل صفة لا تشبه الطيور ، ولعلها ـ كما نتخيل ـ كونه بلا أجنحة ، لأن الحلّاج نفسه كان يطالب مريديه أن يقطعوا أجنحتهم ليتبعوه ( الطواسين ص ٣٠ ) . ومن المثير أن الفارمدي يطور موضوع الاجنحة في جبرائيل ، فهي مظهرة للصوت ( = خالقة مبدعة ) ، ليكمل السهر وردى المقتول هذه الدعوى بأن لجبرائيل أجنحة وكل ما في المخلوقات المحسوسة من وجود فهو من عطاء هذه الأجنحة ( راجع الشرح العجيب على هامشها في نشرة كوربان وكراوس ) وأستطيع أن أفسر ظهور الأجنحة للطير ( = جبرائيل = الولى الصـوفي = البسطامي = الحسّلاج) أن دخول الفلسفة في التصوف بشكل منهجي أدى الى ظهـور هذه الأجنحة في الطير الصوفي ، الذي سنجده ينمو في الأصل ابتداء من ابن سينا في رسالة الطير ( ضمن مجموع مهرن ، ليدن ، ١٨٩١ ) فيتابعه الغزّالي بشكل واضح (رسالة الطبر، ضمن كتاب « مقالات فلسفية قديمة لبعض مشاهير العرب » تحقيق لويس شيخو ، بيروت ١٩١١ ، ص ٧٠- ٧٤) فالأجنحة ، هنا، كما نود أن نَتَخَيَّل متابعة للتأويلات الصوفية، هي هذه الروح الفلسفية الغامرة التي صارت تعمالفهمالصوفي ، فحولته إلى الإشراق ، فعثل هذه التفسيرات سنجدها تنمو حتى تظهر بوضوح عند صدر الدين ( = المتألهين ) الشيرازي المتوفي ١٠٥٠ هـ . ومن المهم أيضاً ، أن نشير إلى أن تبلور منطق الطير عند الصوفية في شخَّص العطار ( القيسي ، د . أحمد ناجي : « بحث في منطق الطير » مجلة البلاغ ، السنة الأولى ، ١٩٦٦ ، عدد ٥/ ص ٤٢ ـ ٥٠ ) . وقد استطاع الدكتور القيسي ، بعد ، أن يكشف لنا عن هذه الأصول في منطق الطير ، اضافة إلى ابن سينا والغزّالي ، أشار إلى كليلة ودمنة لابن المقفع ، ورسائــل اخــوان الصفا (كليلة ودمنة ط الزركلي ، مصر ١٩٦٠ ، ص ١٩٢ ، ورسائل اخوان الصفا ، القاهـرة ۱۹۲۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۱۷۳ - ۱۷۴ ؛ وراجع : القيسي : «أصول منطق الطير» ، مجلة البلاغ السنة الثانية ١٩٦٨ ، ٧/ ص ٢٤ ـ ٣٦ ) بل وجدناه ، من بعد ، . يعود مرة أخرى فيربط=

استحضار الجن (۱۷) كذلك كان يمارس الذكر (۲۷) الصوفي ، وله أسلوب فيه (۲۷) ، لم يتخلص فيه من بدع الصوفية ((10) . فتميزت طريقته ذات الشعب الأربع :

- 1) في جلوس المريد بين يدى شيخه .
  - ٢) امتثال المريد لأم شيخه .
- ٣) ترك الاعتراض على الشيخ ولو بالباطن .
  - اللختيار مع الشيخ (٥٠) .

ويرى الشيخ محفوظ أن هذا الأسلوب لا جديد فيه ؛ فهو متابعة للفارمدي والقشيري (٢٧١)، ويرجع في أصوله إلى أبي طالب المكّي الذي يعود في تعاليمه إلى مدرسة سهل التستري (٧٧٠) . فهذا الأسلوب إذن أسلوب مدرسة التستري ، وقد تأثر الفارمدي به ، ثم الغزّالي ، حتى محيى الدين بن عربي (٨٧٠) .

كذلك لم يتخلص الغزّالي من خرافات الصوفية المعتدلين ( = غير القائلين

Macdonald, D. B.: The Religious Life and Attitude in Islam, Chicago, 1909.

وقد نقل عنه نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ٥١ ، وانظر ص ٥٧ السطور من ١ ــ ١٥ (٧٤) راجع للتوسع في فهم بدع الصوفية في المذكر ، الشيخ على محفوظ : الابداع في مضار الابتداع ، ط٤ ، مصر ، ( بلا تاريخ ) ص ٢٠٨ وما يليها .

<sup>=</sup> بين منطق الطير وبين العروج والسلوك والسفر (أصول منطق الطير، البلاغ، ٣/ص ٤٦-٤) وهذا أمر لم نلحظ فيه شيئاً جاداً كها أوضح في القسم الأول من بحثه؛ فلاحظ.

<sup>(</sup>٧١) سر العالمين وكشف ما في الدارين ، النجف ١٩٦٥/١٣٨٥ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٧٣) من المثير أن نشير إلى أن لفظ ( الذكر ) ورد في القرآن بكثرة ، (حوَّ الفاظ «ذكر»، أنظر : مصباح الاخوان ، اسطنبول ، ص ١١١ - ١١٣ ) ، لكننا لم نستطع أن نجد ظهوراً في النصوص القرآنية مما له أدنى صلة بالتأويلات الصوفية .

<sup>(</sup>٧٣) للتفصيلات، انظر:

<sup>(</sup>٧٥) أيضاً ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٧٦) الرسالة القشيرية ، القاهرة ، ١٩٤٨/١٣٦٧ .

Massignon: Recueil Textes, pp. 39-42. (VV)

كذلك قارن: كوربان، السهر وردي (ضمن شخصيات قلقة في الاسلام)، ص ١١٦. (٧٨) بدوى : شخصيات قلقة في الاسلام، ص ١١٦.

بالاتحاد والحلول) في أن الله يستجيب لهم كل ما يطلبونه. فهو نفسه طلب من الله أن ينزل المطركيا « يغتسل به تحت ميزاب »(٢١) الكعبة ؛ لكن ذلك لم يتحقق (٢٠). وهذا أمر يشير إلى تأثر الغزّالي بمدرسة التستري بالطريقة التي تلقاها عن الفارمدي ؛ فقد كان البسطامي يطير في الهواء (٢٠) ؛ وكان سهل التستري نفسه يستضيف السباع (٢٠) ، مما تأدى بالحلّاج بعد ذلك إلى اعلان خوارقه نتيجة « بصره بالسحر، وفي الحلول الذي كان يدعيه ، وفي شطحاته وكراماته »(٢٠).

وقد حاول الغزّالي أيضاً أن يصف لنا لذة الاستمتاع بالجنة فلم يجد شبيهاً غير وصف لذة العملية الجنسية للعاجز عن اتيانها(١٠٠٠) وهذا أمر خارق آخر وخطير ، ولا يتفق مع مجرى تفكيره العقلي قبل تصوفه ؛ لأن الخوض في اللامحسوس والاستشعار بلذة حسية تناقض ، وهو من شطحات الحّلاج(٥٠٠).

<sup>(</sup>V۹) ابن جبیر: الرحلة ، بیروت ۱۹۸٤/۱۳۸۶ ص ۹۶.

<sup>(</sup>۸۰) أيضاً، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٨١) أبو نعيم: حلية الأولياء، القاهرة ١٩٣٢/١٣٥١، ٣٢/١٠.

<sup>(</sup>٨٢) القشيري : الرسالة ، ط . صبيح ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>۸۳) الشيبي : الصلة ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٨٤) سر العالمين وكشف ما في الدارين ، النجف ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٨٥) ومن المهم أن نوضح هنا ، « أن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن » ( نيكلسون : في التصوف الاسلامي ، ص ٢٧) ، ومن هنا يأتي خطأ الحكرج في اعلانه وكشفه للأسرار في نظر الأشعرية ( ماسنيون : المنحنى الشخصي للحكرج ص ٨٥-٨٨)؛ فالحلاج يمثل ذروة هذا الشذوذ وقد فسر السهر وردي المقتول ادعاءه « أنا الحق » بأنه أباح « تصرف الأغيار بدمه » ( ماسينيون : المنحنى ص ٨٣ ، وأخبار الحكرج ، ط مصر ، ص ٤٧ - ٤٣ ). وهذا تطرف في اتيان أقسى الوان التعذيب للجسد والنفس معاً ، حتى لقد تابعه الشبلي في اعتناق فكرة وحدة الشهود ، التي كان الحكرج ينادي بها ( الشيبي : مقدمة ديوان الشبلي ص ٥٠ ) ، مع تعذيب المنفس عاد لا مقارنة بينه وبين عذاب الحكرج (الصحيت أن ينظر إلى عذاب الحكرج المصلوب مقارنا بعذاب السيد المسيح ؛ ؛ انظر : (الصحيت أن ينظر إلى عذاب الحكرج المنفق ما الخلاج ، من بين جميع صوفية الاسلام ، قد وصل الذروة في فكراته (ماسينيون : المنحنى ص فالحلاج ، من بين جميع صوفية الاسلام ، قد وصل الذروة في فكراته (ماسينيون : المنحنى ص فالحلاج ، من بين جميع صوفية الاسلام ، قد وصل الذروة في فكراته (ماسينيون : المنحنى ص

### (٥) موقف الغزّالي من الصلة بين الشريعة والتصوف:

وكما ان الغزّالي وقع تحت كل مؤثرات الفارمدي ، وبالتالي مدرسة سهل التستري؛ فقد ذكر أعلام التصوف باجلال كرابعة العدوية و أبي يزيد البسطامي (٢٠٠٠ وربما لعبت مجاهدة البسطامي دوراً مهماً وخطيراً في تعاليم الغزّالي الصوفية (٢٠٠٠) ؛ كما تأثر في فهمه للتوبة ، كدرجة من درجات التصوف ، بأبي اسحٰق الأسفرايني (٨٠٠) ؛ بل كان لأبي طالب المكّي أثر كبير في حله للكثير من معضلات مداركه الصوفية (٢٠٠) ؛ كما ساهم المحاسبي والجنيد في تطوير فهمه للتصوف (٢٠٠) .

لكنا وجدنا الغزّالي في نقده للصوفية (١١) رجلاً أراد الحفاظ على الأصول الاسلامية في العقيدة الصوفية ، فوفق بين الفقه والتصوف. ورغم علمنا بنظرته العامة للفقه (١٢) ؛ لكنه اشتهر بتقريبه بين الشريعة والتصوف الذي ابتعد عنها .

<sup>(</sup>٨٦) منهاج العابدين ص ١٦٢ ـ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٨٧) أيضاً ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٨٨) أيضاً ، ص ١٦ .

<sup>(</sup> ۱۹۹) كولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ۳۵۸ ، والعثيان : الدراسات النفسية ص ۳۲، وكور بان : السهر وردى ص ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٩٠) العثمان: الدراسات النفسية ص ٣٧.

<sup>(</sup>٩١) أنظر الفصل الخامس، قبل، ص ٩٣ وما يليها

<sup>(</sup>٩٢) لا يخفى أن الصوفية على العموم كانوا « خصوماً الداء جميع الفقهاء » ( ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ٢٩١١) ، ومن المهم أن نشير إلى أن الصوفية كانوا لا يتورعون عن عاربة الفقهاء بشكل ظاهر وعلني كما حدث لأبي عبد الله بن خفيف الصوفي ، المتوفي عام ١٩٨١/٣٧١ الذى « كان يوصي الغلس بأن يشتغلوا بالعلم ولا يختروا بكلام الصوفية » ( راجع في ذلك قول أميدروز . ٨١٤ ، ١٩١٤ ، ١٩٨٤ للاه الصوفية عبقر و ن الفقه وبشكل وقد نقله ميتز : الحضارة الاسلامية ٢١٤١)؛ بل كان الصوفية يجتقر و ن الفقه وبشكل ملحوظ ( قوت الغلوب ) مصر ١٩١١ ، وميتز : المرجع السابق ١ ٣١١) .

وفي رأي أحمد أمين أنه سار في ذلك على منوال القشيري(١٣). وجوهر ما رآه الغزّالي أنه أراد تخليص العقيدة الصوفية من الكشف الكلي عن الأسرار ، كما حدث للحلّاج ، أو الكشف الجزئي كما حدث للشبلي(١١) ، والبسطامي الذي

(٩٣) أحمد أمين: المهدى والمهدوية ص ٤٦.

(98) وتأتي علاقة الشبلي بالحلاج أنه تابعه بالاعتقاد بفكرة وحدة الشهود ( الشيبي : الديوان ص ٥٠) وقلده في إبدال المحب بالمجنون ( أيضاً ص ٥٠ – ٥٠ ) ؛ بل أنه ادعى فيها بعد صلب الحلاج أنه كان والحلاج في منزلة واحدة من المحب الإلهي . ونكاد نفهم نحن اليوم من دعواه أنه أراد أن يثبت اخلاصه للتصوف ؛ لأن الحلاج كان يلجأ إلى الاعلان ، بينا الشبلي كان يصمت فلا يدلي بمثل ما أدلى به الحلاج ( . Massignon : Quatre, p 19; Recueil, p 78.

وهذا ما تجده في كشف المحجوب للهجويري ، لنين غراد ، ص ١٩٠ ، وطبقات الصوفية للأنصاري ، ص ٣٦ ، ٥٢ - ٥٣ ) . للأنصاري ، ص ٣١٧ ، وقد نقل عنهم الشيبي : ديوان الشبلي ص ٣٣ ، ٥٢ - ٥٣ ) . فالشبلي يقول :

: «كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحداً ، الا أنه أظهر وكنمت »

: « أنا والحلاج شيء واحد ، فخلصني جنوني ، وأهلكه عقله »

والنص الأول، نقله الدكتور الشيبي في ديوان الشبلي مرتين ، رما اثبتناه في ص ٣٣، وهو ما يتفقى مع ما ورد عند ماسينيون (قارن 19 / 24، Massignon: Quatre p. 19 وانظر الصلة للشيبي ٢٦ / ٢٠، وقد ورد في ديوان الشبلي (ص ٥٢) «كنت أنا والحلاّج شيئاً واحداً إلا أنه أعلن وكتمت».

والنص الثاني ، ديوان الشبلي ص ٥٣ ، وهو ينقل عن كشف المحجوب الهجويري ص ١٩٠ ، وطبقات الصوفية للأنصاري ص ٣١٧ . يلاحظ (انظر Massignon: Recueil, p. 78)

- ويرد المعنى العام للنصين السابقين في كلام للخضر ، قاله للحلاج عندما مر به « وهو مصلوب فقال له الحكاج : هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن كتمنا فسلمنا ، وأنت بحت فمت يا حلاج » ( أخبار الحكاج ، طمصر ، ص ٢٠ نقلاً عن المقدسي في كتابه شرح حال الأولياء). هنا، تقوم علاقة بين الحلاج والخضر؛ فها ، في نظر الصوفي ، من الأولياء ، الذين يستطيعون أن ير وا الله بقلوجم (تذكرة الأولياء ١/ ١٣١). لذلك فالخضر هو الرمز الأعلى يستطيعون أن ير وا الله بقلوجم (تذكرة الأولياء الرسما). لذلك فالخضر هو الرمز الأعلى للخرقة عند الصوفية (حتى ابن عربي ، لأن شيخه ابن جامع الذي ألبسه الخرقة كان قد تسلمها من الخضر نفسه ؛ جامي : نفحات الانس ، ص ٤٤٥ ، والصلة ٢/ ١٢١ تعليق) . فها هو سر =

توسطسره بينهما. فأصل رأي الغزّالي هذا صدوره عن الفقه ؛ لهذا فنحن لا نميل إلى ما يقال عنه انه استنكر الفقه يوماً ؛ فتلك ادعاءات باطلة أيضاً رغم اسهابنا في عرضها غير مرة .

إن الغزّالي تابع المعتدلين من الصوفية ، العاملين بعلم الفقه ، كالجنيد والمحاسبي والخراز الذين كانوا يرون أن «التقية استواء السر والعلانية» (١٠٠) بعد أن أدركوا أن خير الوسائل للتستر ، هو الفقه . فقد كان الجنيد «يتستر بالفقه» (١٠٠) «على مذهب أبي ثور» (١٠٠) ، وكان يقيد مذهبه الصوفي «باصول الكتاب والسنة» (١٠٠) . وتأتي أهمية الجنيد في فهم تقية الغزّالي ، أن ابن سريج الذي عارض محاكمة الحلاج أخذ عن الجنيد (١٠١) ، وستصل تلك المتابعة إلى الغزّالي كما مر بنا ، كما لاحظنا الصراع النفسي في الغزّالي نفسه بين منهج الجنيد (الفقيه) وبين الحلاج الذي أسقط عن نفسه كل رداء للفقه . وان كنا ، أحياناً ، نشك في كثير مما نسب إلى الغزّالي ، لكنا لا نستطيع أن نتصرف بغير احترامه لمحاولاته في ربط الشريعة بالتصوف ، مهما كان السبب الذي دفعه الى ذلك . لا

<sup>=</sup> خطورة الخضر، في عالم التصوف؟ ان السراج يخبرنا بأنه قد أخبر عنه الله تعالى بقوله «وعلمناه من لَدُنّا علما» (السراج: اللمع، ليدن، ص ١٢٩، والصلة للشيبي ١/٧٦). فالخضر اذن هو صاحب العلم اللدني الذي لا يتيسر إلا لمن صعد شوقه إلى العلاء، كالحلاّج وغيره من الأقطاب الصوفية!

<sup>(90)</sup> السراج: اللمع ص ٢٣١، والصلة ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٩٦) الشعراني: الطبقات ١٠/١، والصلة ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٩٧) الرسالة القشيرية ، القاهرة ١٧٨٤ هـ ، ص ٢١ ، والصلة ١/٤ .

<sup>(</sup>٩٨) الرسالة القشيرية ص ٢٧، والصلة ١/١.

ومن منهج الجنيد، أنه: قال «لا يتكلم قط في علم التوحيد الا في قعر بيته بعد أن يغلق أبواب داره ، ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول : أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله وخاصته ويرموهم بالكفر والزندقة » ؟ ( الشعراني : الطبقات ١٠/١ ، والشيبي : الصلة ٨٨/٢) . (٩٩) ابن خلكان ٢٣٢/١ .

نستطيع أن ننكر صفاء منهجه النظري والتطبيقي ، وخلوه من المواقف اللامعقولة (۱۰۰۰) ، كما حدث لغيره من المتصوفة نتيجة لتألههم أو نحوه . فلم يقترف الغزّالي الصوفي ما يجعلنا نشك في صحة دعواه في الربط بين صفاء التصوف وحقيقة الشريعة . لكنا ، مع ذلك كله ، لا نستطيع ، أيضاً ، أن نغض النظر عن تلذذه المستور بسقوطه في أغرب حالة اضطرابية من الشعور بالذنب والشقاء (۱۰۰۰) ، ربما لتصوره بأنه لم يخدم الدين كما يجب ؛ أو انه خدمه بشكل لا جدوى فيه .

#### (٦) خاتمة:

بعد كل ما استعرضناه ، نرى الغزّالي قد تصوف نتيجة جذور عميقة تعود إلى نشأته الأولى ، وتربيته ، وتلمذته على استاذ صوفي . ثم أبعدته رغباته في الدنيا ، واذ سقط مريضاً تنبه إلى نداء دفين دعاه إلى قطع العلائق ؛ فتصوف .

وكم الاحظنا أن الحلاج كان يشعر بلذة تعذيب نفسه (۱۰۲)، وان الشبلي كان يتلذذ بجنونه (۱۰۲) ، وان البسطامي كان يتلذذ بهذيانه (۱۰۲) ، نلاحظ أيضاً أن الغزّالي كان يتلذذ بشقاء غريب ، رغم أنه كان متفائلاً في منهجه (۱۰۵) .

ومرد هذا الشقاء مواقفه الكثيرة؛ الفلسفية ، والكلامية ، والفقهية ،

<sup>(</sup>١٠٠) ومن غرائب ما يروى عن البسطامي أن أحمد بن خضرويه الـذي اعتـرف أنـه وصـل ذروة التضحية الصوفية ، فأنكر ذاته ، وقدم زوجته إلى أبي يزيد البسطامي ( حلية الأولياء ٢١/١٠ ، والشيبي : الصلة ٢١٦/٢ ـ ٢١٧).

<sup>(</sup>۱۰۱) فروخ، د. عمر: رجوع الغزالي إلى اليقين، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>۱۰۲) ماسينيون ، مادة ( الحلاج ) في Encyc. of Islam.

<sup>(</sup>١٠٣) ديوان الشبلي ، المقدمة ص ٥٣ ، وقد ادعى الشبلي الجنون بشكل لم يكن « غريباً عن أذكياء المسلمين في أيام المحن » .

<sup>(</sup>١٠٤) راجع معراج البسطامي ملحق الرسالة القشيرية، تحقيق على حسن عبد القادر ص ١٢٩.

<sup>(</sup>١٠٥) بل ورث جلال الدين الرومي تفاؤله هذا فيا بعد ( نيكلسون : الصوفية في الاسلام ص ٩٣ ، وراجع ديوان شمس تبريز ، نشرة نيكلسون ، كمبردج ١٨٩٨ ) .

والسياسة. فلقد مارس الغزّالي في نشاطاته المختلفة نواحي متعددة من الكفاءات، كفيلسوف، ومتكلم، وفقيه، وسياسي، وما صاحب ذلك من هموم وأعباء واحباط.

كل ذلك ، يجعلنا نرسم منحناه الروحي من نقطة تبدأ بميلاده في بيت رجل فقير صوفي . ثم يرتفع الخط إلى نقطة ثانية تمثلها مرحلة الفتوة عند مربيه الصوفي . ثم يزداد صعود الخط في مرحلة الشباب عند أخذه الطريقة عن الفارمدي الصوفي .

وباجتاع هذه النقاط، ندرك أن العقيدة الصوفية صارت منغرسة في بواطن الغزّالي. لكنها الخط البياني يهبط عند ملازمته للجويني \_ تلميذاً ومساعداً \_ ؛ ثم يكاد يختفي كل أثر له ، وهو يدرّس في نظامية بغداد ، حيث غلب عليه حب الشهرة، بعد ولوجه مختلف المعارك مع المذاهب، والعقائد، والنحل، والفلاسفة، والباطنية بوجه خاص.

ويتذبذب الخط البياني بين الانخفاض والارتفاع في مرحلة الشك ، مرحلة التردد بين الحياة الزاهية ( التي يجب عليه التردد بين الحياة الزاهية ( التي يجارسها كفقيه ) والحياة الكالحة ( التي يجب عليه أن يمارسها كصوفي ) لكنه أدرك أن الروح في الثانية أسمى من الأولى ؛ فانكب يطالع كتب الصوفية بشكل جاد وجديد . ترك بغداد؛ فصعد الخط البياني الى نقطة فيها تتعين مفاهيمه الجديدة التي كتبها في الاحياء . ويتصاعد الخطوهو في مكة ، ثم في منارة الاسكندرية ، ثم وهو يعظ بمادة الاحياء في بغداد .

ويستوي الخط في علوه ، والغزّالي في نيسابور . ثم يصل الذروة ، بعد اعتزاله الأخير النهائي في طوس ، وملازمته لخانقاه اقامه كي يمارس تصعيده لأفكاره الروحية . فكان يستظل بظلال توبة وشعور بذنب عميق حتى أسلم الروح . وأعطى لمن جاء بعده صورة مثلى للصوفي المسلم الذي آمن بالتصوف ليحقق عطاء التوبة ؛ لأن الغزّالي لم يكن يعتقد أن بامكان المسلم الذي يرتكب خطأ أن يحقق توبته بغير التصوف .

لقد كان الغزّالي الإمام شخصية؛ اعتبرت كأبرز شخصية روحية في الاسلام ومن أبقاها أثراً في تطوير الفكر الديني . ولقد كان في منحناه العام انسانياً ، وطموحاً ، وعاقلاً ، مع كلّ ما تجسد من شكوك في انقلابياته المتتالية . إننا نراه ، بحقّ ، من أبرز المفكّرين في الاسلام ، مع ما طرأ من تحوّلات في مواقفه العامة ؛ وتلك حالة لم نر نقيضاً له فيها غير المفكر ابن الريوندي (من رجال القرن الثالث/ التاسع) ، الذي لم يستطع أن ينتهي لغير الايمان بالعقل (١٠٠٠) ، على عكس الغزّالي الذي فحص كل فكرة بحثاً عن اليقين ، وانتهى إليه عندما تصوف ، عن طريق الإيمان بالقلب ؛ فابقى العقل في الأرض ، وصعّد ايمانه ألى الساء!

<sup>(</sup>١٠٦) جاء في الطبعة الأولى، لكتابنا هذا، في هذا الموضع: انّ ابن الريوندي لم ينته لغير الالحاد (!) وكان رأينا ذاك مستنداً الى المشهور عن ابن الريوندي، عندما أعددنا مواد كتابنا لأول مرة فيا بين سنتي ١٩٦٦ - ١٩٦٨، رجوعاً إلى بول كراوس (يراجع: بدوي، من تاريخ الالحاد في الاسلام، القاهرة ١٩٤٥، ص ٧٥ - ١٨٤، وقارن كتابنا: ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة، المجلد الأول، بيروت ١٩٧٨، ص ٢٥٩ - ٣٧٤). ومن الواضح أننا، الآن، نذهب الى رأي مخالف في مشكلة عقيدة ابن الريوندي (أنظر كتابنا السابق، ١/ ١٩٨٨ تعليق) ومواقفه الفكرية من المدارس الفلسفية في عصره على الخصوص (لمزيد من التفصيلات يراجع كتابنا السابق، المجلد الثاني، بيروت ١٩٧٩، وكتابنا: تاريخ ابن الريوندي الملحد، بيروت كتابنا السابق، المجلد الثاني، بيروت والانتحال في جملة ما نُسب اليه من مذاهب وعقائد وأقوال فصلنا القول فيها في رسالتنا: , المهمون والانتحال في جملة ما نُسب اليه من مذاهب وعقائد وأقوال فصلنا القول فيها في رسالتنا: , Para-Rîwandî's Kitab Fadîḥat al-Mu'tazilah, Beirut - Paris,



المشلحة ترحمت الغتزالي في « الطبقات العاينة » لِلواسِ طي



#### (١) المقدمة

توجد في مكتبة الدراسات العليا ، في كلية الآداب بجامعة بغداد ، مخطوطة صغيرة تحت عنوان « ترجمة الامام الغزّالي من كتاب الطبقات العلية في مناقب الشافعية» لمحمد بن الحسن؛ برقم (١٢٧)؛ تتألّف من ٨ ورقات (= ١٦ صفحة) ، مقاسها ١١ سم × ١٧ سم ، ٢١ سطراً للصفحة / حوالي ١٣ كلمة للسطر . ذكرها لأول مرة واضعو فهرس مخطوطات المكتبة المذكورة(١٠) ، فذكر وا عنوانها وعدد صفحاتها .

ونص ترجمة الغزّالي يقع بين الورقتين ١ ب و٨ أ . فأمّا الورقة ١ أ ، فقد حملت العنوان ، وفيها رواية عن البخارى ذكرها صاحب المصابيح ؛ بعدها تأتي ٦ سطور بخط مغاير، لما ينصّ عليه ناسخ المخطوطة كلها ، تحتوي على كلام يخلو من نظام النثر ووزن الشعر. (٢)

أمّا الورقة ٨ ب، وهي آخر المخطوط، فقد كتب أحدهم بخطردي، مقرمط، ننقله كها هو بنصّه:

« ا(حمد) ابن قره علي زادة جلبي بك، مرحوم الواصل الى رحمة ربه الغفور مفتي الانام آملي متوفى بستان زاده [ . . . . ] ملازم تاریخي درکه دست خطت له کتب [کلمة غیر مقروءة] . » .

<sup>(</sup>١) يراجع : فهرس عناوين المخطوطات العربية في مكتبة الدراسات العليا ، كلية الأداب ـ جامعة بغداد ، إعداد بديعة عبد الرحمن وفاتن عبد الصاحب وحسين العزّاوي، آذار ١٩٧٧ ( مكتوب بالآلة الكاتبة ) ، الجزء الأول ، ص ٨٨ تسلسل ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر اللوحة الأولى ، بعد، ص ١٦٢.

## جاء تحته بخط مختلف يؤرّخ تملُّك المخطوط سنة ٩٩٥ هـ :

« قد وقع ملازمتي من خدمت التزكرة بموجب الفازه السلطاني عن قبل حضرت بوستان جلبي زادة أفندي، الأمير بالعسكر المظفّر بروم، أي في أواخر شهر رمضان المبارك من شهور سنة خمس وتسعين وتسعياء [ية]. أحمد».

ويبقى نص ترجمة الغزّالي محدداً بين مطلع الورقة ١ ب ونهاية ١ أ ، [ أي من ص ٢ إلى ١٥ بحسب ترقيم المكتبة ] . والنص كله مكتوب بخط فارسي ، دقيق ، جميل ، مضبوط الرسم ، وإن لم يهتم الناسخ أحياناً بضبط مواضع الهمزة ، أو استبدالها بالياء ، أو الكتابة وفق الإملاء القرآني ، أو غير ذلك . ونص الترجمة هذا ، هو النص الكامل لترجمة الأمام الغزّالي ، مستلاً من أصل كتاب محمد بن الحسن .

المؤلّف هو محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي، أبو عبد الله، شمس الدين، (المتوفي سنة ٧٧٦/ ١٣٧٤)؛ المنشيء، العالم الأصولي، الفقيه، الشافعي؛ له مؤلفات (٣)؛ أبر زها كتابه الذي نُقِلَتْ عنه ترجمة الغزّالي، ذلك هو كتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية»، الذي جمع فيه تراجم مشائخ الشافعية فأضفى عليها ملاحظاته وخلاصة قراءاته لكتب التراجم. ولأصل كتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية» مخطوطة برقم ٢٥٣ تصوف طلعت، بدار الكتب المصرية، وتقع ترجمة الغزّالي في الورقات ١٩٣ أ - ٢٠٠ أ، وهي بلا عنوان (١٠) والذي يَفْهَم من مقارنتها بالنسخة المرقومة ٧ مجاميع حليسم، بدار الكتب المصرية، وهي معنونة «الطبقات العلية في مناقب الشافعية». كما نجد نسخة كاملة من الكتاب، وقد اختلف عنوانها «المطالب العلية في مناقب الشافعية»، برقم ١٥٢٥ في مكتبة فيض الله، باسطنبول، العلية في مناقب الورقة مقاس ١٦ × ٢٧ سم ؛ وقد عرفها بروكلمان (٥) ولها

<sup>(</sup>٣) يراجع الزركلي ، الاعلام ٦/ ٣١٩.

<sup>(3)</sup> ومن هنا قرأها Bouyges مجهولة Anonyme ، (انظر الفصل الأول، هـ  $\Upsilon\Upsilon$ ) وقارن بدوي، ص  $\Upsilon$ 1 عليق س  $\Upsilon$ 1 وقارن قبلها ص  $\Upsilon$ 3 س  $\Upsilon$  ،  $\Lambda$  ،

Brackelman, GAL, Supplementbande II, p. 30 ( )

نسخة ميكروفلم برقم ٨٨٦ في معهد المخطوطات العربية في جامعة الـدول العربية . وقد أشار إلى كل ذلك الدكتور عبد الرحمن بدوي (١) ، عندما نشر قطعة مختارة في ترجمة الغزّالي ، تبعاً للطبقات العلية ، نسخة ٧ مجاميع حليم بدار الكتب الورقة ٨٤ أ ـ ب في ذكر غالب مصنفاته (٧) .

ونظير ترجمة الغزّالي هذه، المفردة في مخطوطة مستقلة، ما تشير إليه فهارس بانكيبور؛ فهناك نجد «نسخة أخرى من ترجمة الغزّالي في الطبقات العليّة، بعنوان: رسالة في مناقب الامام الغزّالي» في المجموع رقم ٢٦٢٣ (٧) في بانكيبور (٨)، تقع في خمس ورقات، ورقة ١١٨ ـ ١٢٢ أ، وهي من تأليف محمد ابن الحسن (١).

وواضح مما سبق أن الدكتور بدوي قد نشر القطعة الخاصة بمؤلفات الغزّالي في ترجمته التي وجدها في ( الطبقات العلية ) ، استكمالاً لعمله في دراسة العنوانات المنسوبة إلى الغزّالي في المصادر القديمة . فترجمة الغزّالي ، إذن ، تنشر هنا لأول مرة ، طالما أن ( الطبقات العلية ) نفسه لا يزال مخطوطاً بين اسطنبول والقاهرة .

والدافع لهذه النشرة ، أن العناية بالنصوص التي تترجم للغزّالي قد أثمرت فعلاً ، وبلغت ذروتها في مهرجان الغزّالي بدمشق سنة ١٩٦٢؛ فآنئذ طالعنا الدكتور عبد الرحمن بدوي بـ ١٩ نصاً ألحقها بكتابه عن الغزّالي (١٠٠٠) كما نشر الدكتور عبد الكريم العثمان جملة ١١ نصاً التي ألّف منها كتاباً ؟(١٠٠) ثم جاء

<sup>(</sup>٦) مؤلفات الغزالي ، ص ٤٧١ تعليق.

<sup>(</sup>٧) أيضًا ، ص ٧٧٢ ـ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٨) مفتاح الكنوز الخفية ١/ ٤٤٧

<sup>(</sup>٩) فهرس بانكيبور ، ١٣ برقم ٩٥٩.

Bankipore: Catalogue of the Persian and Arabic Manuscripts in the Oriental Public Library of Bankipore, Patna- Calcutta, 1902 sqq, XIII, no 959.

<sup>(</sup>١٠) مؤلفات الغزالي ، القاهرة ١٩٦١ ص ٤٧١ ـ ٥٥٠

<sup>(</sup>١١) سيرة الغزالي ، دمشق ١٩٦٢ ، ص ٤١ ـ ٢٠١.

الدكتور حسين أمين، فسعى إلى مزاوجة ٨ نصوص مختارة من ملاحق بدوي ونصوص العثمان، فألف من كل مجموعة باقة من الملاحق المكررة ألحقها بكتابه عن الغزّالي. (١٢) وكان من نتيجة هذه الجهود، أن أصبح في متناول أيدي الباحثين بعض النصوص التي لا زالت مخطوطة، أو إعادة قراءة النص المخطوط لما قد سبق طبعه من المصادر؛ كما فعل بحق الدكتور بدوي. ومن ذلك أنه بادر، لأول مرة، إلى التعريف بشكل موجز بكتاب « الطبقات العلية في مناقب الشافعية » لمحمد بن الحسن الواسطي ؛ بل اعتمده في نشر قائمة مؤلفات الغزّالي.

ومن هذا نعلم أن ترجمة الغزّالي في « الطبقات العلية » لا زالت مجهولة بالنسبة لعموم الباحثين ؛ وهذا عيب كبير في قراءة التراث ؛ فالواسطي لا يقل أهمية عن السبكي ت ٧٧١ وابن الملقن ت ٧٩٠ واليافعي ت٧٦٨ (فهو معاصر لهم جميعاً) وحتى الذهبي ت ٧٤٨ هـ الذي سبقه. وكل هؤ لاء من رجال القرن الثامن ، الذي انتعشت فيه مؤ لفات الطبقات والتراجم الشافعية بشكل ملحوظ ، كما ترى .

إن دراسة أصول أخبار الغزالي وسيرته في هذه المصادر مجتمعة ، تؤكد أن عبد الغافر بن اسهاعيل الفارسي ت ٢٩٥، معاصر الغزّالي ، الذي عوّل عليه المتأخرون في تدوين سيرته . خصوصاً إذا عرفنا أن ما ذكره عبد الغافر عن الغزّالي كان في كتاب «السياق لتاريخ خراسان» ، (١٠) وهو كتاب مفقود ، اعتمده ابن عساكر ت ٧١٥ فيا نقل من سيرة الغزّالي في «تاريخ دمشق» و «تبيين كذب المفتري» . وعن هذا نقل جهرة مؤ رخي الغزّالي ما نقله هو بالنص عن عبد الغافر وما كتبه هو عن الغزّالي . ومن هنا نجد أنّ مجمل المتأخرين عن ابن عساكر ، أما يشيرون إليه أو إلى عبد الغافر في كتاب «السياق» ، كما فعل

<sup>(</sup>۱۲) الغزالي ، بغداد ۱۹۶۳ ، ص ۱۱۹ ـ ۱۹۸ .

<sup>(</sup>١٣) قارن: بدوي ، مؤلفات الغزالي ، ص ١٧٥ هـ ١؛ والعثمان ، ص ٤١ هـ ١.

الذهبي (١٤) والسبكي (١٥)؛ فكأن معرفة المتأخرين بعبد الغافر كانت تأتيهم عن ابن عساكر فيا نقله من نصوص مطولة عن كتاب «السياق». فالعثمان كشف لنا بتنظيمه لتراجم الغزّالي، وإفراده ترجمته التي كتبها عبد الغافر، أن هذا الأخير وابن عساكر هي المصدران اللذان يجب أن ترجع إليهما النصوص في ما تواتر من سيرة الغزّالي.

ويبدو أن كتاب « السياق » لم يكن بيد الذهبي ، الذي لم ينقل عنه كثيراً ، فحسب ؛ بل كان بيد السبكي ، أيضاً . فاشارتها للكتاب لا تعنى انها عولا على نقول ابن عساكر . لكن السبكي ، نقل نصوصاً طويلة من «السياق» ، أصبحت هي الأخرى مادة لمن أتى بعده للإطلاع على ما كتبه عبد الغافر . وهنا يبرز السبكي مصدراً جديداً لروايات كتاب «السياق» مرة ، وما ينقله عن ابن عساكر مرة أخرى . ولأجل كل هذا ؛ نلاحظ العمل الفني الذي ينقله عن ابن عساكر مرة أفرد نص ترجمة الغزالي في كتاب « السياق » نقلاً عن السبكي (١٦٠) ، وليس عن ابن عساكر الذي اعتمد كتابه «تبيين كذب المفتري» ونقل عنه ترجمة الغزالي كاملة (١٧٠) ، ولكنه حذف ما نقله ابن عساكر عن عبد الغافر في «السياق» (١١٠) كأنه يعتبر قراءة السبكي أسلم من قراءة ابن عساكر .

ووفق هذا المنظور، نرى المنزلة الكبيرة التي يحتلها عبد الغافر في كتابة السيرة الأولى للغزّالي ومشاركة ابن عساكر له هذه المسألة؛ كما لم نجد أهميّة من بعدهما، لغير السبكي الذي استطاع أن يقدم لنا ترجمة شاملة للغزّالي، حتى

<sup>(</sup>١٤) سير اعلام النبلاء ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ينقل عنه ، العثمان : سيرة الغزالي ، ص ٧٠ س ١٠ ؛ وقارن حسين أمين ، الغزالي ، ص ١٤٣ س ١٠.

<sup>(</sup>١٥) طبقات الشافعية ، ٤/ ٢٥٥ س ٣ من أسفل.

<sup>(</sup>١٦) أنظر: العثمان، سيرة الغزالي، ص ٤١ هـ ١؛ لاحظ قوله : « والكلام مأخوذ من الطبقات الكبرى للسبكي ».

<sup>(</sup>١٧) قارن، أيضاً، ص ٤٩ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>١٨) أيضاً ، ص ٤٩ هـ ٢؛ فهو يحيل إلى ص ٤٧ ـ ٤٧ من كتابه حيث نجد نص ترجمة الغزّالي لعبد الغافر في «السياق»، نقلاً عن السبكي.

زمان الزبيدي ١٩١٠).

لكن قراءة نقدية لترجمة الغزّالي في كتاب «الطبقات العلية في مناقب الشافعية» تُلْغي مثل هذه الأهمية التي احتلها السبكي حتى ظهور الزبيدي! فمعاصره محمد بن الحسن الواسطي استطاع أن يقدم لنا ترجمة للغزّالي جاءت شاملة أيضاً. وفيها نلاحظ التقاء مصادر السبكي ؛ وهي: عبد الغافر، ابن عساكر، الذهبي. وإذا كان لأسلوب السبكي ، في عرضه أخبار الغزّالي، ما يبرهن على مدى إعجابه بأبي حامد؛ فان أسلوب الواسطي لا يقل عن ذلك درجة ، بل نجده يمثّل تطرّفاً بازاء طريقة الذهبي في معالجة أخبار الغزّالي.

ومن مقارنة النصوص المنشورة، للآن ، في ترجمة الغزّالي ، في المصادر القديمة أو نقلاً عنها، نجد أن لترجمة الغزّالي عند الواسطي من القوة والتأثير بحيث ترتفع إلى درجة أكثر من النظر اليه وفحصه من بعيد. وهو على هذا الإعتبار لا يقل أهمية عن معاصره السبكي؛ بل ان الضرورة، في غير هذا الموضع، تقتضينا مراجعة دقيقة لموازنة ترجمة الغزّالي بين السبكي والواسطي.

وخلال إعدادي هذه الترجمة للنشر ، لم يتيسر لي الإطلاع على مخطوطات القاهرة واسطنبول وبانكيبور ؛ فلقد استعظت عن ذلك ، بمقارنة النص بابن عساكر (۲۰) فيا ينقل عن عبد الغافر ، وما أضافه هو ، وما اتفق مع السابقين على الواسطي ، والذهبي بوجه خاص ، معتمداً على كتاب العثمان في أول الترجمة ، وعلى بدوي في القطعة المختارة من ترجمة الغزّالي للواسطي بخصوص مؤ لفاته ؛ وما كان غير هذا أو ذاك ؛ فهو عند ابن عساكر بلا أدنى ريب ، أو من استخلاصات الواسطي .

والأهمية التي أراها في نشر هذا النص ، تكمن في قراءته ومقارنة. توثيقه بالمصادر السابقة عليه ، وموازنته بقراءات السبكي ؛ فهو مصدر مهم آخر

<sup>(</sup>١٩) يراجع كتابه: اتحاف السادة المتقين في شرح أسرار إحياء علوم الدين، القاهرة ١٣١١ هـ.، المقدمة .

<sup>(</sup>٢٠) يراجع كتابه: تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام الأشعري، دمشق ١٣٤٧ هـ .

يضاف إلى باقة المصادر المتيسرة بأيدينا عن الغزّالي ؛ قصدت من نشره استكمال خط ملاحقة الأصول المفقودة لترجمة الغزّالي عند عبد الغافر في «السياق»، من جهة؛ وقراءة جديدة، أحياناً، لمواضع في نصوص ابن عساكر تحتاج من الباحثين الذين يهتمون بنشر كتاب « التبيين » مرة أخرى ، أن يلتفتوا إليها . فالواسطي، كالسبكي، كان يقرأ في «السياق» لعبد الغافر، ويطالع في «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر، ويمزج بينها وبين ما يراه؛ لذلك جاءت كتابته لترجمة الغزّالي ذات نكهة خاصة، لا نجدها إلا في كتاب الإتحاف للزبيدي الذي عنده انتهت كل الإتجاهات في كتابة سيرة وأخبار الغزالي!

بيروت ۲۲/ ۸/ ۱۹۸۰

الدكتور عبد الأمير الأعسم

### صورة المخطوط

الرشيق ت المعلمية في مذافي المنظمة المنطقة ال

بضغ البه ها صالبان سها وبعد بعري في به ينكلة وبعد الاكل لفله فالريجة في المرك الساع بالمهاعظة في مرجع من المراك المنافعة على المرك المرك

الصفحة الأولى من المخطوط، رقم ١٢٧ كلية الأداب بجامعة بغداد

بسسم التدارتن الرحسيم وحسبنا إلىدو تنم الوكيل فاك<u>سسياني</u>غ الي مدينوني محدن حسن عنيا الديني في كتابه الطبقات العلية في تيت الث فعية ومنهم إلى م جين أسله ما فرا رمنع العايم على رام إلحنها أيّا المبنشر من الحدث فياكسه الكافط الواتعا سمين عب كر جرأ ابوانحسن عبدالغفارين اسمعيل الفارسي في كلّ به قانت مي الوطلد الغزالي محسنة الاسدم والمسلمان ام المست الدين من الم ترابعيل مثلال الويالي و خطّ و فاطرا و ذكار وطبعا فيدا طرفا في صا وبلوي من الغفة على الدام الاحد الرادكاني تم تسيدم بيب بورنحناما! لي درس الام الحرمين في حا مغرمن استبهان في طوس و حَدَّ والمبتدمي تحرج عن مرّج قريب ورواية قران وحل القران وصارا نظرُ ا بل رًا مه و واحدا قرامهٔ في إم المام الحرمين وكان الطلب يستندون مروررس ام ويرشدهم ومحتدني نغضت ولمن الام بالحان اخذ في التصنيف في حيوة الأمام وكان الالم مع علو درمته وسموع رنه وسرعت حرنه في النطق والكلام لا يعتبني نطره الى الغرابي سرّ، ولا، في عليه في سرى العبارة و قوة الطبع وتلكيم لاتعية والتفيئف والأكال متح جاك منتسب الدكالا ليخفى من طبع المشير وكمه بغيرالهنيروالأعتراد بمكانه ظامرا طلامت ما يغرم ثم بني كذبك الى انتف<sup>ني ال</sup>يام الالام فحرج من يُصيبها يور و صاراتي المعسكروا حل من محلس بطام الملك الورير عن البتوك وا قبل عليه العياص لعلو درجة وظهوراً سمه وحس مناظرة وجى يبعابرته وبخابت بكرا يمنرة محط رحاك العلماء ومقهدا لامرالنفطا وتعت 10

مى قطيت بالواردات فرايت الترسيسي نه و نو في المن م فعالط ياحبوثي محداانغرابي لا تتو تف في كرا ما ت اوليا يي كا في ا ما الله الله در على في وعلك تعجنه اقوام معلقه في ارمي عل نظري ما عواالداريز نحتي فعلت تعريك وجلالك الإاذقتي ردحسن الطن مع فعاله فقد فعلت أنك والقاطئ ومينمت علك تحب الدبيا فاخج منانحة را فيلاان تخرج معاصا فوافلا ا فضت عليك بورا من حار قدى فع وفل المستسبّعظت فرحامسوماً م وجنت الكشّيني يوسف أنساج فعصّصتُ علد المنامِ فِسَسَّم وَقَالُك ياا ا حامد مذه الواحاة البداة فحونا إن نصحتني سيكتي بمعرفيم لا غدالة بيداه ف الدعزوج من مرى العرش ومن ولا فرلا ترمي بزی حی شن پرتبلیک الابترکه الابعا دفقیق من کورطبعک ورتاع طرعنک وسیع انتظام من احدین لوسی صلع با یک ک انی ( نا العدرب العالمین و فال الله مع الدین الزازی قدس العدو كان الله و وحل مع العلوم في نت واطلع حجت أكاس م الغرافيليا رحات روی محب رصح ان زین الدین ۱۱ کرالایا ادی کوشف لوان التعبت فدقات والانبي ، والاول ، كله ط خردن سے الا ولين والاج في وموسى الى تحد عبيها اسم وقال اليدوان تلت عن والتي مل بياسي اسرائيل فعالدتم فالتغت ابني عليالسان مالي مينه فو فع نظره على السنم الى بحدائغ الى رح ف وا د فل جاء إيهما قال الرسول علدان لم بوامنهم بي ف دموسی علیہ السلمسیین مسئلہ کا جار و صدق مواسی بجرا عدال فقاد فكر فضل الله يويّر من من دو مورّد الدمني الغرار في الاست. ولا ملار في اللّبة أر صوان الساعليب و على في المومنين المبسب



الصفحة الأخيرة من المخطوط، الورقة [ 8b ]

## الصفحة الأولى من المخطوط، رقم ١٢٧ كلية الآداب بجامعة بغداد

(۲) صورة المخطوطأو ل ترجمة الغزّالي، الورقة [ ۱٦]

آخر النصّ، الورقة [8]

الصفحة الأخيرة من المخطوط، الورقة [85]

الرموز:

(١) الأصل = مخطوطة (١٢٧) بكلية الأداب ـ جامعة بغداد.

- (٢) عبد الغافر = السياق لتاريخ نيسابور [ بنقل ابن عساكر، وبنقل
- (۱) عبد العافر السيب في تناريخ ليست بور [ بنقل أبن عسائس ، وبنقل السبكي].
  - (٣) ابن عساكر = تبيين كذب المفتري فيا نسب الى الأمام الأشعري.
    - (٤) الذهبي = سير أعلام النبلاء .
    - (٥) السبكي = طبقات الشافعية الكبرى.
      - (٦) بدوي = مؤ لفات الغزّالي .
    - (٧) العثمان = سيرة الغزالى وأقوال والمتقدمين فيه.
      - (۸) 🕻 . . . . 🕻 زيادة نقترحها .
        - (٩) [ . . . ] ما نقتر ح حذفه.
      - (١٠) (...) حصر أرقام صفحات المخطوطة.

# بسم الله الرحمن الرحيم وحسبنا الله ، ونعم الوكيل .

قال الفقير الى الله تعالى ، محمد بن حسن ، عفا الله عنهما ، في كتابه « الطبقات العلية في مناقب الشافعية » :

ومنهم حجّة الإسلام الغزّالي ، رضي الله عنه (١) ، القائم على رأس الخمسهائة ، المبشرّ به في الحديث .

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن الساعيل الفارسي في كتابه(٢) ؛ قال: (٢)

محمد ('') ، أبو حامد ، الغزّالي ؛ حجّة الاسلام والمسلمين ، إمام أئمة (۰) الدين ؛ مَنْ لم تَرَ العيون مثله لساناً ، وبياناً ، ونطقاً ، وخاطراً ، وذكاءً ، وطبعاً .

أخذ(١) ، طرفاً من صباه بطوس ، من الفقه عن الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) في الأصل: رضع.

<sup>(</sup>٢) كتاب السياق لتباريخ نيسابور ، ذكره السبكي (طبقيات الشيافعية ، ٢٥٥/٤ س ٣ من أسفل ) ؛ قارن : بدوي ، مؤلفات الغزّالي ، ص ١٥٥هـ ١ ؛ والعثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٤١ هـ ١ .

 <sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ نقل ابن عساكر عن عبد الغافر ؛ انظر : العثمان ، ؛ سيرة الغزّالي ، ص ٤١ وما
 يلى ، نقلاً عن السبكى ؛ فلاحظ.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر : محمد بن محمد بن محمد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ايمة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فبدا ؛ ابن عساكر: فأخذ.

الراذكاني (٧). ثم قدم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين في طائفة (٨) من الشبّان في طوس . وجدّ واجتهد حتى تخرّج (١) عن مدة قريبة ، وبزّ الأقران ، وحمل القرآن؛ وصار أنظر أهل زمانه ، وأوحد (١٠) أقرانه في أيام إمام الحرمين .

وكان الطلبة يستفيدون منه ، ويدرس لهم ، ويرشدهم ، ويجتهد في نفسه . وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف في حياة الإمام (۱۱) . وكان الإمام ، مع علو درجته ، وسمو عبارته ، وسرعة جريه (۱۲) في النطق والكلام ؛ لا يصفي (۱۲) نظره إلى الغزّالي سرّاً ، لإبائه (۱۱) عليه في سرعة العبارة (۱۰) وقوة الطبع ؛ ولا يطيب له تصديه للتصنيف (۱۱) ، وإن كان متخرجاً به ، منتسباً إليه ، كما لا يخفى من طبع البشر! ولكنه يظهر التبجّح (۱۲) به (۱۸) ، والإعتداد عكانه ظاهراً خلاف ما يضمره .

ثم بقي كذلك إلى إنقضاء أيام الإمام ؛ فخرج من نيسابور ، وصار الى العسكر (١١٠). واحتل من مجلس(٢٠٠ نظام الملك ، الوزير(٢١٠) ، محل القبول . وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته ، وظهور اسمه ، وحسن مناظرته ،

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الأحمد الراذكاني ؛ ابن عساكر: أحمد الرادكاني.

<sup>(</sup>A) في الأصل : طانعه ؛ والقراءة عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر : تحرج .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وواحد؛ والتصحيح تبعاً لابن عساكر.

<sup>(</sup>١١) في حياة الامام؛ زيادة في الأصل على ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: سرعت جرءته ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: لا يُصْغي ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ولا نافيا ؛ والتصحيح عن ابن عساكر .

<sup>(10)</sup> أبن عساكر: العبادة؛ ولا يستقيم.

<sup>(17)</sup> ابن عساكر: للتصانيف ؛ والأصل أصوب.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: التحج(؟)؛ والتصويب من ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٨) به ؛ زيادة من ابن عساكر . (١٩) في الأصل : المعسكر ؛ والتصحيح عن ابن عساكر .

<sup>(</sup>۲۰) في الموصل المستمار الموسط من المال الموسط الموادر الموسط ال

<sup>(</sup>٢١) الوزير ؛ ناقص عند ابن عساكر.

وجري (۲۲) عبارته . وكانت تلك الحضرة محطّر حال العلماء ، ومقصد الأئمة (۲۲) والفصحاء (۲۲) ؛ فوقعت (F.2a) للغزّالي ، رحمه الله ، (۲۰) اتفاقات حسنة من الإحتكاك بالأئمة (۲۲) ، وملاقاة الخصوم اللّه ، ومناظرة الفحول ، ومناقدة (۲۲) الكبار . فظهر (۲۸) اسمه في الآفاق ، وارتفق بذلك أكمل الإرتفاق ؛ حتى أدّت به الحال إلى أن رسم للمصير إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونة النظامية بها . فصار إليها ، وأعجب الكلّ بتدريسه (۲۲) ومناظرته ؛ وما لقي (۲۰) مثل نفسه . وصار ، بعد إمامة خراسان ، إمام العراق .

ثم نظر في علم الأصول ، وكان قد أحكمها ؛ فصنف فيه (٢٦) تصانيف . وجدد المذهب (٢٦) في الفقه ؛ فصنف فيه التصانيف . وسبك الخلاف ؛ فحرّ رأيضاً فيه (٢٣) تصانيف وعلت حشمته [ودرجته] في بغداد ؛ حتى كانت تغلب حشمة (٢٤) الأكابر والأمراء ودار الخلافة .

فانقلب الأمر من وجه آخر . وظهر عليه ، بعد مطالعة العلوم الدقيقة وممارسة (٢٥٠ الكتب المصنّفة فيها ، أنّه سلك طريق التزهّد (٢٦٠ والتألّه ،

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل : جرى ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل : الائم ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل : الفصحا ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٥) رحمه الله : ناقص عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: الإختلاطاة بالأيمة ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل : مناقرة ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>۲۸) ابن عساكر : وظهر .

<sup>(</sup>۲۹) ابن عساكر: تدريسه.

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل : لقى ؛ ولعلها : بقي ؛ والتصحيح من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: منه ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣٢) الشافعي .

<sup>(</sup>٣٣) ابن عساكر: فجدد فيه أيضاً.

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: كان يغلب حشمته؛ انظر بعد ص ١٧٨ س ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل : ممارسته ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٣٦) ابن عساكر : وسلك طريق الزهد.

وطرح (٣٧) الحشمة ، وترك (٢٨) ما نال من الدرجة . وأخد في الإشتغال (٢١) بأسباب التقوى وزاد الآخرة ؛ فخرج على ما (٤٠) كان فيه . وقصد بيت الله ، عز وجل ؛ (٤٠) وحج ، ثم دَخَلَ الشام ، وأقام في تلك الديار قريباً من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة.

وأخذ في التصانيف المشهورة ، التي لم يسبق اليها ، مثل « إحياء علوم الدين » ، والكتب (١٠٠٠) المختصرة منه (٣٠٠٠) ، مثل « الأربعين» ؛ وغيرها من الرسائل التي مَنْ تَأمّلها ، علم محل الرجل من فنون العلم .

وأخذ في مجاهدة النفس، وتغيير ''' الأخلاق، وتحسين الشهائل، وتهذيب المعاش. فانقلب شيطانُ الرعونة، وطلَبُ الرئاسة ''والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة ؛ إلى سكون (۲۰) النفس، وكرم الأخلاق، والفراغ عن الرسوم والترهات (۲۰)، والتزيي (۱۰) بزي الصالحين. وقصر الأمل، ووقَف الأوقات، على هداية الخلق (۲۰) ودعائهم (۴.2b) إلى ما يعنيهم من أمر الأخرة، وتبغيض الدنيا والعروض عنها وعدم الإشتغال (۱۰۰) من يتوسم فيه، ما الإستعداد للرحيل إلى الدار الباقية، والإنقياد لكل (۱۰) من يتوسم فيه،

<sup>(</sup>۳۷) ابن عساكر: ترك.

<sup>(</sup>۳۸) ابن عساكر : طرح.

<sup>(</sup>٣٩) ناقصة عند ابن عساكر: من الدرجة للإشتغال الخ (كذا).

<sup>(</sup>٤٠) ابن عساكر : فخرج عُماً.

<sup>(</sup>٤١) عزَّ وجل ؛ زيادة في الأصل على ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤٢) ابن عساكر: لكتب.

<sup>(</sup>٤٣) منه ؛ زيادة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤٤) ابن عساكر : تدبير .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل وابن عساكر : الرياسة.

<sup>(</sup>٤٦) في الأصل: مكون ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>۲۷) يى ارخس . سلون ؛ والعد (۷۷) ابن عساكر : الترتيبات .

<sup>(</sup>٤٨) ابن عساكر : تزياً .

<sup>(</sup>٢٩) ابن عسائر . ثرية . (٤٩) في الأصل : الحلق ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٠٠) ي اقصة عند ابن عساكر: تبغيض الدنيا والإشتغال. . . الخ (كذا).

<sup>(</sup>٥١) ابن عساكر: بكل.

أو يشتم منه رائحة المعرفة و(٥٠) التيقّظ لشيء(٥٠) من أنوار(٥٠) المشاهدة ؛ حتى مرن على ذلك ولان .

ثم عاد إلى وطنه ، لازماً بيته ، مشتغلاً بالتفكير ، ملازماً للوقت ، مقصوداً تقياً (٥٠٠) وذخراً للقلوب و(٢٠٠) لكل من يقصده ويدخل عليه ؛ إلى أن أتى على ذلك مدة . وظهرت التصانيف وفشت الكتب ؛ ولم تَبْدُ في أيامه مناقضة لما كان فيه ، ولا اعتراض لأحد على ما آثره (٢٠٠) . حتى إنتهت نوبة الوزارة الى الأجّل فخر الملك ، جمال الشهداء تغمده الله برحمته ، وتزيّنت خراسان بحشمته ودولته .

وقد سمع (فخر الملك) وتحقق بمكان الغزّالي ودرجته وكمال فضله وحالته وصفاء عقيدته ونقاء (١٠٠) سيرته (١٠٠). فتبرك (١٠٠) به، وحضره، وسمع كلامه؛ فاستدعى منه أن لا يُبقي أنفاسه وفوائده (١٠١) في الإقتراح؛ إلى أن أجاب الى الخروج وحمل إلى نيسابور؛ وكان الليث غائباً (١٦٠) عن عرينه، والأمر خافياً في مستور قضاء الله ومكنونه. فأشير عليه بالتدريس في المدرسة الميمونة (١٢٠)

<sup>(</sup>٥٢) ابن عساكر : المعونة أو .

<sup>(</sup>۵۳) ابن عساكر : بشيء.

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: أبوار ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥٥) تقيأ ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥٦) الواو ؛ ناقص عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>۵۷) ابن عساكر : أمره .

<sup>(</sup>٥٨) نقاء ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥٩) ابن عساكر: معاشرته.

<sup>(</sup>٦٠) في الأصل: فيتبرك؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٦١) في الأصل : فائدة ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٦٢) ابن عساكر : شدد.

<sup>(</sup>٦٣) غائباً ؛ غائباً ( غير منقوطة ) ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٦٤) في الأصل : الميمونية ؛ والقراءة لابن عساكر.

النظامية بها(۱۰۰)، عمرها الله ؛ فلم يجد بداً من الإذعان لمولاه (۱۲۰). وقوي (۱۲۰) بإظهار ما اشتغل به هداية الشراة (۱۲۰)، وإفادة القاصدين؛ دون الرجوع (۱۲۰) إلى ما إنخلع (۱۲۰) عنه، وتحرّر عن رقّه من طلب الجاه ومماراة (۱۲۰) الأقران ، ومكابرة المعاندين. وكم قرع عصاه (۱۲۰) بالخلاف والوقوع فيه، والطعن فيا يذرُّه ويأتيه (۱۲۰)، والسعاية (۱۲۰) به (۱۲۰)، والتشنيع عليه؛ فها تأثّر به، ولا اشتغل بجواب الطاعنين ، ولا أظهر استيحاشاً بغميزة (۱۲۰ المخالطين (۱۲۰).

ولقد زِرْتُهُ مراراً ؛ وما كنتُ أحدس (٢٨) في (٢١) نفسي ، مع (٢٠) ما عهدته في سالف الزمان عليه من الإغترار (٢٠) ، بما رزق من البسط (٢٦) في النطق ع) (a a . والخاطر والعبارة وطلب الجاه والعلو في المنزلة ؛ أنه صار على الضدّ ، وتصفّى (٢٣) عن تلك الكدورات . وكنتُ ، أظنّ أنّه متلفّع بجلباب التكلّف ،

<sup>(</sup>٦٥) بها ؛ كذا زائدة في الأصل وابن عساكر ، ولا تستقيم ، إلاَّ إذ قرنت بنيسابور؛ فلاحظ .

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل: للولاة ؛ ولا تستقيم ؛ وقراءة ابن عساكر تعود إلى فخر الملك .

<sup>(</sup>٦٧) ابن عساكر : نوى.

<sup>(</sup>٦٨) ابن عساكر: الشداة.

<sup>(</sup>٦٩) الرجوع ؛ ( الرجو) في السطر ، و(ع) أضيفت في الهامش.

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل : انحلع ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٧١) في الأصل : ممارات ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٧٢) عصاه ؛ زيادة من ابن عساكر .

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: فها ندره ومايته؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٧٤) في الأصل: التيعاية ؛ والتصحيح من ابن عساكر.

<sup>(</sup>۷۵) به ؛ زیادة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل ؛ بغميرة ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٧٧) في الأصل : المخلُّصين ؛ وأبن عساكر : المخلطين .

<sup>(</sup>۷۸) ابن عساكر: أحدث.

<sup>(</sup>٧٩) في ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>۸۰) مع ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٨١) عليه من الاغترار؛ في الأصل؛ تبعاً لابن عساكر في الموضع: ... عليه من الزعارة، وإيحاش الناس، والنظر إليهم بعين الإزدراء، والإستخفاف بهم، كبراً وخيلاء واغتراراً ...

<sup>(</sup>٨٢) ابن عساكر: البسطة.

<sup>(</sup>٨٣) في الأصل : يصغي ؛ والقراءة لابن عساكر.

مُتَيَّمٌ (٨٤) بما صار إليه (٨٥). فتحقَّقتُ ، بعد التروي(٨٦) والتنقير ، أنَّ الأمر على خلاف المظنون ؛ وأنَّ الرجل أدركته العناية الأزلية(٨٧) ، فأفاق من(٨٨) الجنون!

وحكى لنا في ليال(٨١٠) كيفية أحواله من إبتداء ما ظهر له سلوك طريق التألُّه ، وغلبة الحال عليه ؛ بعد تبحره في العلوم ، واستطالته على الكلُّ بكلامه ، والإستعداد الذي خصه الله تعالى(١٠) به في تحصيل أنواع العلـوم ، وتمكُّنه من البحث والنظر ؛ حتى تبرَّم من الإشتغال بالعلوم الغريبة(١١) عن المعاملة ، وتفكّر في العاقبة وما يجدي وما(١٢) ينفع في الأخرة . فابتدأ(١٢) بصحبة الفارمدي ؛ وأخذ منه استفتاح الطريقة ؛ وإمتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات ، والإمعان في النوافل ، والإكثار منها(١٤) ، واستدامة الأذكار والجدوالإجتهاد طَلباً للنجاة ؛ إلى أن جاز تُلك العقبات ، وتكلُّف تلك المشاق ، وما تحصُّل (١٥٠) على ما كان يطلبه من مقصوده.

ثم حكى أنَّه راجع العلوم ؛ وخاض في الفنون . وعاود الجدَّ والإجتهاد في كتب العلوم الدقيقة؛ والتقى بأربابها، (١٦٠ حتى انفتح له أبوابها. وبقي مدة في الوقائع وتكافؤ (٧٠) الأدلّة وأطراف المسائل.

<sup>(</sup>٨٤) في الأصل : ميمسن ؛ وابن عساكر: متيمن؛ (كذا!).

<sup>(</sup>٨٥) أَي: ذهب عقله وفسد بما آل اليه من التَيْم في الحال (!)؛ أنظر القاموس.

<sup>(</sup>٨٦) في الأصل : المسير ؛ والقراءة لابن عساكرً.

<sup>(</sup>٨٧) أدركته العناية الأزلية ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>۸۸) ابن عساكر: أفاق بعد.

<sup>(</sup>٨٩) في الأصل: ليل؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩٠) تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩١) في الأصل : العرية ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩٢) ما ؛ زيادة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩٣) في الأصل : ابتداء ؛ والقراءة لابن عساكر .

<sup>(</sup>٩٤) والإكثار منها ؛ ناقص عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>٩٥) في الأصل : يحصل ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>٩٦) ابن عساكر ؛ واقتضى تأويلها ؛ والقراءة غير سليمة .

<sup>(</sup>٩٧) في الأصل: مكافى ؛ والقراءة لابن عساكر.

ثم حكى أنّه فُتح عليه بابٌ من الخوف ، بحيث شغله عن كل شيء ؛ وحمله على الأعراض عمل سواه ، سبحانه وتعالى (١٩٠٠ ، حتى سهل له (١٩٠١ ذلك . وهكذا [هكذا] إلى أن ارتاض كل الرياضة ؛ وظهرت له الحقائق ، وصار ما كُنّا نظنّ به ناموساً (١٠٠٠ وتخلقاً ، طبعاً وتحققاً . وانّ ذلك أثر (١٠٠٠ السعادة المقدّرة له من الله عَزّ وجلّ . (١٠٠٠)

ثم سألناه عن كيفية رغبته في الخروج من بيته ، والرجوع إلى ما دُعِي (١٠٠٠) اليه من أمر نيسابور(١٠٠٠ ؛ فقال ، معتذراً عنه : ما كنتُ (۴.3b) أجوّز في ديني أن أمر نيسابور(١٠٠٠ أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة ؛ وقد حقّ عليّ أن أبوح بالحقّ ، وأنطِق (١٠٠٠ به ، وأدعو إليه .

وكان صادقاً في ذلك. ثم تَركَ ذلك قبل أن يُترك ؛ وعاد إلى بيته . واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم ، وخانقاه للصوفية . وكان وزّع أوقاته على وظائف الحاضرين (۱۰۷) من ختم القرآن ، ومجالسة (۱۰۸) أهل القلوب ، والقعود للتدريس ؛ بحيث لا تخلو (۱۰۷) لحظة من لحظاته ولحظات مَنْ معه من فائدة . إلى أن أصابه عين الزمان ، وضنّت (۱۷۰) به الأيام على أهل عصره ؛ فنقله الله عز

<sup>(</sup>۹۸) سبحانه وتعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>٩٩) له؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٠) ابن عساكر : تمرساً ؛ ولعلَّه أصح من الأصل.

<sup>(</sup>١٠١) في الأصل : نشر ؛ والقواءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٢) عزّ وجل ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٣) في الأصل : دعى ؛ وابن عساكر : دعي.

<sup>(</sup>١٠٤) في الأصل : النيسابور ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن عساكر : ديني إلى أن .

<sup>(</sup>١٠٦) في الأصل : انطلق ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر .

<sup>(</sup>١٠٧) في الأصل: الحاصرين ؛ وتصحيح القراءة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٨) في الأصل: مجالته ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠٩) في الأصل : لايح ؛ ولا معنى لها ، وقد حاول الناسخ تصويبها فلم يفعل ؛ والقراءة في النص لابن عساكر .

<sup>(</sup>١١٠) في الأصل : ضنَّ ؛ والقراءة لابن عساكر.

وجل ، (۱۱۱) الى كريم جواره ، بعد مقاساة أنواع من التقصّد والمناوأة(۱۱۲) من الخصوم ، والسعي به إلى الملوك . وكفاه الله ، تعالى، (١١٣) وحفظه وصانـه من (١١٤) أن تنوشه أيدي النكبات (١١٥) ، أو أن ينهتك ستر دينه بشيء من الزلات .

وكانت(١١٦) خاتمـة أمره: إقباله على حديث المصطفى ، صلىّ الله عليه وسلم، (١١٧) ومجالسة أهله ، ومطالعة الصحيحين ، البخاري ومسلم ، اللذين هما حجّة الإسلام. ولو عاش، لسبق (١١٨) الكلُّ في ذلك الفنّ بيسير من الأيام يستفرغه في تَحصيله . ولا شكَّ أنَّه سمع الأحاديث في الأيام الماضية ، واشتغل في آخر(١١١) عمره بسماعها. (٢٠٠ ولم تنفق (١٢١) له الرواية ؛ ولا ضرر ؛ فَانَّ (١٢٢) فيما حلَّفه من الكتب المصنَّفة في الأصول والفروع ، وسائر الأنواع ، يخُلُّد(١٢٣) ذكره ، ويقرِّر(١٢٤) عند المطالعين(١٢٥) المستفيدين منها أنَّـه لم يخُلُف مثله بعد [قط](١٢٦)

<sup>(</sup>١١١) الله عز وجل ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١١٢) في الأصل : القصد والمناداة ؛ ولا يستقيم ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١١٣) تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١١٤) في الأصل : عن ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١١٥) ابن عساكر : المنكيات (= المنكئات)؟

<sup>(</sup>١١٦) في الأصل : كان ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١١٧) في الأصل : صلعم ؛ والقراءة لابن عساكر. (١١٨) في الأصل: تسبق ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن عساكر : بآخر.

<sup>(</sup>١٢٠) في الأصل : بسماعه ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٢١) في الأصل : يتفق ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>١٢٢) فانٌ ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٢٣) في الأصل : بحلد ( بلا نقاط) ؛ وابن عساكر : تخلد . (۱۲٤) ابن عساكر : تقرر .

<sup>(</sup>١٢٥) في الأصل: المطالعين المصنفة.

<sup>(</sup>١٢٦) [قط] ناقص عند ابن عساكر.

مضى إلى رحمة الله، تعالى، (۱۲۷) يوم الاثنين ، الرابع عشر من جمادى الآخرة ، سنة خمس وخمسمائة . ودفن بظاهر قصبة طابران ؛ والله ، تعالى ، يخصّه بأنواع الكرامة في آخرته ، كما خصّه بفنون العلم في دنياه بمنّه . ولسم يعقب إلا البنات . وكان له من الأسباب ارثاً (۱۲۷) وكسباً يأخذ منه (۱۲۱) ما يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده ؛ فها كان يباسط أحداً في الأمور الدنيوية . وقد عُرِضت (F.4a) عليه أموال ، فها قبلها ، وأعرض عنها ؛ واكتفى بالقدر الذي يصون به دينه ، ولا يحتاج معه الى التعرّض لسؤ ال ومنال من غيره . (۱۲۰)

هذا ما رواه الحافظ ابن(۱۳۱) عساكر ، رحمه الله . وزاد غيره ؛ فقال: (۱۳۲)

فإنّه هو المبشرّ به في الحديث ، القائم على رأس المائة الخامسة . وكان يلقب زين الدين ، وحجّة الاسلام ؛ أحد الأثمة في التصنيف والترتيب والتعبير والتحقيق والتحرير .

ولد بطوس ، سنة خسين وأربعهائة ؛ السنة التي مات فيها الماوردي وأبو الطيب الطبري (١٣٢٠) . وكان والذه يغزل الصوف ، ويبيعه في دكانه بطوس . فلم احتضر ، أوصى بولديه ، محمد وأحمد ، إلى صديق له صوفي صالح . فعلمها الخط ، وفنى ما خلف لهما أبوهما ، وتعذّر عليهما القوت ؛ فقال : أدى لكما أن تلجآ (١٣٤٠) إلى المدرسة كأنكما طالبا علم . (١٣٥٠) قال الغزّالي : فصرنا إلى

<sup>(</sup>۱۲۷) تعالى ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٢٨) في الأصل: اربا ؛ والقراءة لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱۲۹) يأخذ منه ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>١٣٠) الى هنا ينتهي النص المنقول عن عبد الغافر، بنقل ابن عساكر ؛ أنظر العثمان ، سيرة الغزالي ، ص ٤٦ س ١٣)

<sup>(</sup>١٣١) في الأصل: بن.

<sup>(</sup>١٣٢) الكلام المنقول بعد لم أجده بعينه فيما بين أيدينا من المصادر ، مخطوطة ومطبوعة ؛ وهو في جملته يتفق ، بالتلخيص ، مع الذهبي والسبكي وابن الملقّن ؛ فلاحظ.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن الملقن : مات فيها المازري وأبو الطيب الطبري (أنظر : العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ١٤٣).

<sup>(</sup>١٣٤) في الأصل: تلجاء.

<sup>(</sup>١٣٥) راجع الحكاية عند السبكي ، طبقات الشافعية . ١٠١/٤ وما يليها ؛ وانظر النص عنــد =

المدرسة ، نطلب(١٣٦) الفقه ، ليس المراد إلاّ تحصيل(١٣٧) القوت ؛ فأبسى أن يكون إلاّ لله(١٣٨) .

فاشتغل الغزالي ببلدة طوس ؛ وقطع قطعة كبيرة في الفقه على أحمد الراذكاني(۱۲۰) . ثم ارتحل إلى جرجان ، الى أبي نصر(۱۴۰) الاسماعيلي ؛ فأقام عنده حتى كتب عنه التعليقة .

ثم ارتحل إلى إمام الحرمين بنيسابور ؛ فاشتغل عليه ، ولزمه ، وحظي عنده . فتخرّج (۱٬۲۱) في مدة قريبة ؛ وصار أنظر أهل زمانه ، وأوحد أقرانه . وأعاد للطلبة وأفاد ؛ وأخذ في التصنيف والتعليق . وكان إمام الحرمين يفتخر به ويتبجّح ، ويقول إنّه ، مع ذلك ، كان ينحصر من تصانيف الغزالي . وانّه لما صنّف كتابه « المنخول »(۱۲۲) ، عرضه على الإمام ؛ فقال : دفنتني وأنا حيّ ؛ فهلا صبرت حتى أموت ؛ لأنّ كتابك غطّى على كتابى !

وقيل غير ذلك .

ولمّا مات إمام الحرمين ، رحمه الله ، خرج الغزّالي إلى العسكر(١٤٢) ؛ فأقبل عليه نظام الملك ، وناظر الأقران بحضرته . فظهر اسمه ، وشاع أمره ؛

العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٩٤؛ فهناك نقرأ: . . . أرى لكما أن تلجآ الى مدرسة ، فإنكما من طلبة العلم . . . الخ !

<sup>(</sup>١٣٦) في الأصل: تطلّب.

<sup>(</sup>١٣٧) في الأصل: تحصيله.

<sup>(</sup>١٣٩) في الأصل: الرادكاني.

<sup>(</sup>١٤٠) في الأصل: نصره.

<sup>(</sup>١٤١) في الأصل: فيخرج.

<sup>(</sup>١٤٢) في الأصل: المتحوّل.

<sup>(</sup>١٤٣) في الأصل : المعسكر .

فولاً ه نظام الملك تدريس النظامية ببغداد . فقدمها سنة أربع وثمانين (F.4b) في تجمّل كبير . وتلقّاه الناس ، وأعجبوا بمناظرته وفضائله .

وأقبل على التصنيف في الأصول والفروع والخلاف. وعظمت حشمته ببغداد ، حتى كانت تغلب حشمة الأمراء والأكابر. ثم انّه ترك ذلك كلّه ، وعزفت نفسه عن الدنيا ؛ فترك الوظائف والتدريس والجاه والحشمة ، وأقبل على العبادة و والزهادة ونصفة الخاطر. وله في شرح ذلك مصنّف سماّه « المنقذ من الضلال(١١٤٠) والمفصح عن الأحوال » ؛ وهو كتاب جليل نافع جداً في العزوف عن الدنيا ، ينبغي لطالب الآخرة النظر فيه .

ثم توجّه الى الحجاز الشريف ؛ فحجّ سنة ثهان وثهانين . ورجع إلى دمشق ؛ فأقام بها عشر سنين ، بجامعها ، بالمنارة الغربية منه . واجتمع بالفقيه نصر المقدسي (۱٬۵۰ في زاويته (۱٬۵۱ ) ، التي تُعرف (۱٬۵۷ ) اليوم بالغزّالية . وأخذ في العبادة والتصنيف في علوم الدين . ويقال إنّه صنّف « إحياء علوم الدين » وعدّة من تصانيفه بدمشق .

ثم انتقل إلى القدس ؛ ثم صار الى مصر (١٤٨) والاسكندرية . وعزم على (١٤٨) الذهاب إلى ملك المغرب ؛ وكان ملكاً صالحاً ، يقال له يوسف بن تاشفين ، عراكش . فبلغه بعيه ؛ فترك ذلك .

ثم عاد إلى وطنه ، طوس ؛ وقد تهذّبت الأخلاق ، وارتاضت النفس ، وسكنت وتبحّرت في علوم كثيرة من الأصول والفروع وسائر الشرعيات ،

<sup>(</sup>١٤٤) في الأصل: (الضلا)، في السطر؛ و (ل) مضافة في هامش المخطوط.

<sup>(</sup>١٤٥) راجع ما يقوله السبكي ، نقلاً عن الذهبي ( العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٩٧) .

<sup>(</sup>١٤٦) في الأصل : روايته ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن السبكي.

<sup>(</sup>١٤٧) في الأصل : بقرب ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن السبكي الذي يقول : المعروفة اليوم بالغزالية (أنظر العثمان ، سيرة الغزالي ، ص ٩٧ س ٤).

<sup>(</sup>١٤٨) في الأصل: المصر.

<sup>(</sup>١٤٩) في الأصل: عن.

وغيرها من علوم الأوائل . وجمع من كل فن ، وصنّف فيه ، إلاّ النحو ؛ فإنه لم يكن فيه بذاك(١٥٠٠ ، ولا الحديث . فإنه كان يقول : أنا مزجيُّ البضاعـة في الحديث.

فأقام ببلده مدّة يسيرة ، مقبلاً على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة وعدم مخالطة الناس . ثم ان الوزير فخر الملك بن نظام الملك (۱۰۱۱) خطبه (۱۰۵۱) إلى تدريس النظامية بنيسابور ، لئلا تبقى فوائده عقيمة . فأجاب الى ذلك محتسباً فيه الخير والإفادة ، ونشر العلم ، وإزالة البدع التي تَعَيَّنَ عليه إزالتها ، ولا يقوم (F.5a) غيره مقامه في إزالة ذلك . وعاد الليث إلى عرينه ؛ فأقام مدّة على ذلك . ثم ترك أيضاً ، وأقبل على لزوم داره . وابتنى خانقاه إلى جواره (۱۰۵۱)، وللزم تلاوة القرآن الكريم (۱۰۵۱)، والإشتغال بحديث رسول الله ، صلى الله عليه ولزم تلاوة القرآن الكريم (۱۵۰۱)، والإشتغال بحديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ولو طالت منيته ، لبرز في ذلك الفن ، ولكن عاجلته المنيّة ؛ فات يوم الاثنين ، رابع عشر جمادى الآخرة ، سنة خمس وخمسائة ، عن خمس وخمسين سنة . ودفن بمقبرة الطابران ؛ وهي قصبة بلاد طوس ؛ رحمه الله ، ورضى عنه (۱۵۰۱).

وسمع الغزّالي « صحيح البخارى » من أبي سهل محمد بن عبدالله الحفصي (١٥٠١). ويقال إنّه سمع ، أيضاً ، بعض « سنن أبي داود » من القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي . وسمع (من > (١٥٠١) أبي عبدالله محمد بن أحمد الخوار زمي (١٥٠١)، مع إبنيه الشيخين عبد الجبار وعبد الحميد ، كتاب « المولد »

<sup>(</sup>۱۵۰) کذا!

<sup>(</sup>١٥١) في الأصل : فخر الدين نظام الملك (!).

<sup>(</sup>١٥٢) كذا ! وصحيحه : طلبه.

<sup>(</sup>١٥٣) في الأصل : خواره.

<sup>(</sup>١٥٤) في الأصل : قرآن كريم .

<sup>(</sup>١٥٥) في الأصل: رحم ورضع.

<sup>(</sup>١٥٦) انظر للمقارنة كلام العيني (العثمان، سيرة الغزّالي، ص ١٤٧). (١٥٧) من ٢ زيادة من عندنا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٥٨) يسميه الزبيدي (في ترجمة الغزالي ، في مقدمة « اتحاف السادة المتقين »، ٢/١ -٥٣ ، فصل =

لابن أبي عاصم، عن أبي بكر أحمد بن محمد الحارث(١٥١)، عن أبي الشيخ، عنه(١٠١).

وقد ذكر أن من جملة مصنفاته (۱۲۱۱) « المظنون به على غير أهله » . والمحققون أنكروا ذلك . قال الحافظ أبو عمرو ، رحمه الله : أما « المظنون به . على غير أهله »، فمعاذ الله أن يكون له ، شاهدت نسخة ( منه > (۱۲۱۱) ، بخط القاضي كهال الدين محمد بن عبدالله الشهر زوري (۱۲۲۱) أنّه موضوع على الغزالي ، وأنّه مخترع من كتاب « مقاصد الفلاسفة » ؛ وقد نقضه بكتاب « التهافت » . إنتهى (۱۲۱) .

فصل(١٦٥): في ذكر غالب مصنّفاته ؛ فمنها:

- ـ البسيط،
- ـ والوسيط،
- ـ والوجيز،
- ـ والخلاصة .

<sup>= 17):</sup> أبو محمد عبدالله بن محمد بن الخواري ، خوار طابران ( أنظر:العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ١٧١ س ٧-٨) ؛ وتعيينه لخوار طابران يصحح قراءة الخوار زمي في النص عندنا ، قبل .

<sup>(</sup>١٥٩) في الأصل: الحرث. (١٦٠) واضح انّ (عنه) تعود إلى السابق ( أبي الشيخ) تعود إلى السابق ( أبي بكر أحمد)؟

<sup>(</sup>١٦١) في الأصل: مصنفات.

<sup>(</sup>١٦٢) منه ؛ زيادة من عندنا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٦٣) في الأصل: (الشهر) في آخر السطر، و(رودي) في أول السطر التالي؛ والحاصل (الشهردودي)؛ وليس بصحيح؛ فالمعنى هنا، هو الشهرزوري، كمال الدين، أبو الفضل، محمد بن عبد الله بن القاسم، القاضي، الفقيه، الكاتب، الوزير، المتوفي سنة ١١٧٦/٥٧٢ (انظر: الزركلي، الإعلام، ١٠٧/٧)

<sup>(</sup>١٦٤) ( انتهى ) ، هنا ، تعني نهاية النص المنقول عن مجهول ، بعد توقف المؤلف عن نقل نص ابن عساكر ، قبل ؛ انظر التعليق (١٣٢) السابق،ص١٧٦

<sup>(</sup>١٦٥) من هنا تبدأ نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوي لقائمة مؤلفات الغزّالي تبعاً لمحمد بن الحسن الواسطي (أنظر: مؤلفات الغزّالي ، ص ٤٧١ ـ ٤٧٤ ؛ ويلاحظ أن الدكتور بدوي قد رقم عنوانات كتب الغزّالي مسلسلة ) .

وقد نظم بعضهم في ذلك، أيضاً : ١٦٠٠ زيــن الملّــة حبرٌ ببسيــــط ، ووسيـــط

احسن اللــه خلاصــه(۱۱۷) ووجيز ، وخلاصــه(۱۲۵)

ومنها: (١٦٩)

- احياء علوم الدين ،

- و<sup>(۱۷۰)</sup> المستصفى ،

ـ والمنخول في أصول الفقه ،

ـ واللباب ،

- وبداية الهداية ،

ـ ومنهاج العابدين ،

ـ وكتاب الفردوس ،

- وكيمياء السعادة ،

ـ والمآخذ، (۱۷۱)

ـ والتحصين ،

ـ والإقتصاد في الإعتقاد ،

ـ والجام العوام ،

ـ وكتاب المستظهري ،

ـ وغور الدور في(١٧٢) الردّ على ابن سريج(١٧٢) (F.5b) في مسئلة الطلاق،

ـ والفتاوي [له]،

<sup>(</sup>١٦٦) هذا السطر محذوف عند بدوي.

<sup>(</sup>١٦٧) كذا؛ محذوف عند بدوي.

<sup>(</sup>۱٦٨) كذا؛ محذوف عند بدوي.

<sup>(</sup>١٦٩) كذا ؛ محذوف عند بدوي.

<sup>(</sup>١٧٠) ابتداءً من هذا العنوان ، حذف بدوي واو العطف ، لاعتاده الترقيم ؛ فلاحظ.

<sup>(</sup>١٧١) في الأصل : الماحد ؛ والتصحيح من بدوي.

<sup>(</sup>١٧٢) غور الدور في ؛ زيادة من قراءة بدوي.

<sup>(</sup>١٧٣) في الأصل: ابن شريح؛ والتصحيح من بدوي؛ انظر بعد ص ١٨٦ تعليق ١٧٦.

```
- والردّ على الباطنية ،
```

ـ وحقيقة القرآن، (١٧٩)

ـ والمنتحل في الجدل،

<sup>(</sup>۱۷٤) له ؛ محذوفة عند بدوي.

<sup>(</sup>١٧٥) في الأصل: فضايح الامامة ؛ والتصويب من بدوي.

ر (١٧٦) كذا ، وواضح انه ابن سريج ، وأن العبارة مكررة لما مرّ قبل عند قراءتنا للنص تبعاً لبدوي

ر. ١٠٧) تبعا لبدوي أن هذا العنوان والذي سبقه وردا على هيئة عنوان واحد في مخطوطة (٢٠٣ دار (١٧٧) تبعا لبدوي أن هذا العنوان والذي سبقه وردا على هيئة عنوان واحد في مخطوطة (٢٠٣ دار الكتب) ، وهناك ( العلم ) وردت على ( العلوم ) .

<sup>(</sup>۱۷۸) بدوی : الغلیل .

<sup>(</sup>۱۷۹) بدوي : القولين .

<sup>(ُ</sup> ١٨٠) الله ؛ ناقص في الأصل ؛ وزيادة من قراءة بدوى.

<sup>(</sup>١٨١) في الأصل : مشكوة ؛ والقراءة من بدوي.

- ـ والمنقذ من الضلال ،
  - ـ وكتاب الأربعين ،
- ـ وكتاب أسرار معاملات الدين،
  - ـ وكتاب بدائع صنع الله،
    - ـ وكتاب مراقى الزُّلُف ،
- وكتاب المبين عن دقائق علوم الدين ،
  - وكتاب التوحيد ،
  - ـ وكتاب النوادر، (۱۸۲)
  - ـ وكتاب خصائص المقربين ،
- ـ وكتاب الكنز والعدّة والأنيس في الوحدة ،
  - ـ وكتاب أخلاق الأبرار ،
  - ـ وكتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة ،
- ـ وكتاب قانون الرسول، صلى الله عليه وسلم،
  - ـ وكتاب القربة إلى الله ،
  - ـ وكتاب النصوح في المواعظ،
  - وكتاب تلبيس إبليس ، [لعنه الله] ، (١٨٢)
- وكتاب سر العالمين(١٨٤٠) وكشف ما في الدارين ،
  - ـ وكتاب المعراج ،
  - ـ وكتاب نصائح السلاطين ،
    - ـ وكتاب حلى(١٨٥٠) الأولياء،
      - ـ وكتاب قانون التأويل ،
        - ـ وكتاب منطق الطير،

<sup>(</sup>۱۸۳) لعنه الله ، محذوف عند بدوي.

<sup>(</sup>١٨٤) في الأصل: سر العلمين ؛ وعند بدوي: يسر العلمين ؛ وتبعاً لمخطوطة (٢٠٣ تصوف بدار الكتب): سراج العلمين (أنظر: بدوي، مؤلفات الغزّالي، ص ٤٧٣ هـ ١).

<sup>(</sup>١٨٥) في الأصل : جلى ؛ والقراءة لبدوي.

```
_ وكتاب الوسائل الى علم الوسائل،
```

\_ وكتاب الاملاء،

\_ وكتاب حجَّة الحقُّ في توجيه الأسئلة(١٨١) على الأئمة،

\_ وكتاب تنبيه الغافلين، (١٨٧)

\_ وكتاب أسرار الأنوار الإلهية ، (١٨٨)

\_ وكتاب(١٨٩) الاشراف على مطالع الإنصاف ،

ـ وكتاب المسائل(١١٠٠) البغدادية ،

\_ وكتاب مآخذ الأدلة ،

\_ وكتاب لباب النظر ،

ـ وكتاب مسائل الخلاف ،

\_ وكتاب المسترشدي ،

ـ وكتاب المبادىء والغايات ،

ـ وكتاب قواصم(١١١١) الباطنية،

ـ وكتاب تعليق الأصول،

\_ وكتاب مقصد الخلاف، (١٩٢١)

ـ وكتاب نهاية الوصول في مسائل الأصول ،

ـ وكتاب إفحام(١٩٢٠) أهل البدع .

\_ وكتاب تهذيب الأصول، (F.6a)

(١٨٦) في الأصل: الأسولة ؛ والتصحيح عن بدوي.

(١٨٧) في الأصل : الغافل ؛ والتصويب من بدوي.

(١٨٨) هذا العنوان ساقط من قائمة بدوي.

(١٨٩) كتاب ؛ ناقص عند بدوي ؛ وسيتردد ، بعد ، في قائمة بدوي ذكر (كتاب ) مرة ، وحذفها مرة أخرى ؛ فلاحظ.

(١٩٠) في الأصل : مسائل (غير منقوطة ) ؛ والقراءة لبدوي.

(١٩١) في الأصلّ : قوام ؛ وتصحيح القراءة من بدوي.

(١٩٢) في الأصل : مقصد الأصول ؛ والتصويب عن بدوي ؛ فلعل في مخطوطتنا تكرار ما ورد ، قبل أو بعد ، ولاحظ.

(١٩٣) في الأصل: الجام؛ والتصويب من قراءة بدوي.

```
ـ وكتاب الجداول(١٩٤١) المرقومة ،
```

- الإنصاف في مسائل الخلاف،

ـ وكتاب التعليق ،

<sup>(</sup>١٩٤) في الأصل: جدول؛ والتصحيح عن بدوي.

<sup>(</sup>١٩٥) ورد هذا العنوان عند بدوي (كتاب المآخذ) فقط؛ وبقية العبارة محذوفة.

<sup>(</sup>١٩٦) شك بدوي في العنوان (أنظر: مؤلفات الغزّالي ، ص ٤٧٤ هـ ١ .

<sup>(</sup>١٩٧) العالمين ، تبعاً لبدوي ؛ وفي الأصل : العالمة (؟)

<sup>(</sup>۱۹۸) عند بدوي: مراسيم.

<sup>(</sup>١٩٩) واضح هنا انقطاع واو العطف في هذا العنوان والذي سبقه ، والعنوانين التاليين ؛ فلاحظ. وهي مقطوعة عند بدوي في هذه المواضع أيضاً ، أو محذوفة.

- \_ وكتاب لباب إحياء علوم الدين ،
  - ـ خلاصة المختصر، (٢٠٠٠)
- \_ وجواب عن (٢٠١) مسائل متفرقة (٢٠١) ،
  - وغير ذلك. (٢٠٣)

وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر ، رحمه الله ، بسنده في كتابه «تبيين كذب المفتري» (٢٠٤) ، عن الشيخ الإمام (٢٠٠٠) الأوحد زين القراء ، جمال الحرم ، أبي الفتح عامر بن لحام (٢٠٠١) بن عامر العزى (٢٠٧) الساوي ، بمكّة ، حرسها الله ؛ قال (٢٠٨):

دخلتُ المسجد الحرام يوم الأحد ، فيما بين الظهر والعصر ، الرابع عشر من شوال سنة خمس وأربعين وخمسائة(٢٠٠).

وذكر قصته الى أن قال: (٢١٠)

كنتُ أطلب موضعاً أستريح فيه ساعةً على جنبي ، فدخلتُ الرباط

<sup>(</sup>٢٠٠) واو العطف هنا مقطوعة ، أيضاً ؛ كذلك بدوي.

<sup>(</sup>۲۰۱) عن ؛ ناقص عند بدوي.

<sup>(</sup>٢٠٢) في الأصل : المتفرقة ؛ ولا تستقيم ؛ والتصحيح عن بدوي .

<sup>(</sup>٢٠٣) الى هنا ينتهي اقتباس الدكتور عبد الرحمن بدوي من الواسطي ، في نشرته لقائمة مؤلفات الغزّالي؛(أنظر كتابه ، ص ٤٧٤).

<sup>(</sup>۲۰٤) في الأصل : المغيري ؛ وهو غلط.

<sup>(</sup>٢٠٥) من هنا يبدأ الإقتباس من ابن عساكر (انظر: العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٤٩ س٧).

<sup>(</sup>۲۰٦) ابن عساكر: فحّام.

<sup>(</sup>٢٠٧) ابن عساكر: العربي.

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن عساكر : يقول.

<sup>(</sup>٢٠٩) لاحظ أن هذا التاريخ، الذي يأتي بعد أربعين عاماً من وفاة الغزّالي سنة ٥٠٥ هـ ، يؤكَّد المكانة المرموقة المبكرة التي احتلها الغزّالي في الحركة الدينية في المشرق العربي.

<sup>(</sup>٢١٠) عند ابن عساكر: وكان بي نوع تكسر ودوران رأس ، بحيث اني لا أقدر أن أقف ، أو أجلس ، لشدة ما بي . وكنت . . . الخ (أنظر: العثمان ، سيرة الغزّالي، ص ٤٩ س ١٠ ـ (١١).

الرامشتي ، ووقعتُ (۲۱۱) على جنبي الأيمن حذاء (۲۱۲) الكعبة المشرَّفة ، مفترشاً يدي تحت خدِّي لكي لا يأخذني (۲۱۳) النوم ، فينتقض (۲۱۴) طهارتي .

لم قال: (۲۱۵)

فبينا أنا كذلك ، إذ طرأ(٢١٦) على النعاس ؛ فغلبني(٢١٧). فرأيتُ ، في المنام ، عرصة(٢١٨) واسعة فيها ناس كثيرون واقفين ؛ وفي يد كل واحد كتاب(٢١١) مجلّد ، و(٢٢٠) تحلقوا كلهم على شخص . فسألت الناس عن حالهم ، وعمّن(٢٢١) في الحلقة ؛ قالوا : هو رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛

<sup>(</sup>۲۱۱) (جنبي.... ووقعت) ، عندنا ، وردت عند ابن عساكر هكذا : ... جنبي ، فرأيت باب بيت الجهاعة للرباط الرامشتي عنىد باب العنزورة مفتوحاً ، فقصدته ودخلت فيه ، ووقعت... الخ (أنظر: العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٥٠ س ١-٢).

<sup>(</sup>۲۱۲) ابن عساكر: بحذاء.

<sup>(</sup>٢١٣) في الأصل: لكيلا يأخذ في ؛ وابن عساكر: لكيلا يأخذني.

<sup>(</sup>۲۱٤) ابن عساكر: فتنتقض.

<sup>(</sup>٢١٥) (طهارتي . ثم قال) عندنا ، وردت عند ابن عساكر هكذا : . . . طهارتي ، فإذا برجل من أهل البدعة ، معروف بها ، جاء ونشر مصلاة ، على باب ذلك البيت . وأخرج لويحاً من جيبه ، أظنه كان من الحجر ، وعليه كتابة ؛ فقبله ، ووضعه بين يديه ، وصلى صلاة طويلة ، مرسلاً يديه فيها على عادتهم . وكان يسجد على ذلك اللويح في كل مرة ؛ فإذا فرغ من صلاته ، سجد عليه ، وإطال فيه . وكان يعك خده من الجانبين عليه ، ويتضرع في الدعاء ؛ ثم رفع رأسه فقبله ، ووضعه على عينيه ؛ ثم قبله ثانياً ، وأدخله في جيبه كها كان . قال : فلها رأيت ذلك ، كرهته ، واستوحشت منه ذلك ؛ وقلت في نفسي ليت أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان حيّاً بيننا ليخبرهم بسوء صنيعهم ، وما هم عليه من البدعة . ومع هذا التفكّر ، كنت أطرد النوم عن نفسي كيلا يأخذني ، فتفسد طهارتي . فبينا . . . الخ (أنظر: العثهان ، سيرة الغزالى ، ص ٥٠ س ٣ - ٢٢).

<sup>(</sup>٢١٦) في الأصل: طرء ؟ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عساكر : وغلبني.

<sup>(</sup>٢١٨) ( فغلبني . . عرصة ) عندنا ،وردت عند ابن عساكر هكذا : . . . وغلبني ؛ فكأنني بين! اليقظة والنوم ؛ فرأيت عرصة . . الخ ( أنظر: العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٥٠ س ١٣).

<sup>(</sup>۲۱۹) کتاب ؛ زیادة من ابن عساکر.

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن عساكر: قد.

<sup>(</sup>٢٢١) في الأصل: عمر ؛ والتصحيح من ابن عساكر.

وهؤ لاء أصحاب المذاهب يريدون أن يقرؤوا (٢٢٢) مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم (F.6b) على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويصحّحوها عليه .

قال :

فبينا أنا كذلك ، أنظر الى القوم ، إذ(٢٢٤) جاء واحد من أهل الحلقة ، وبيده كتاب . قيل إنّ هذا هو(٢٢٠) الشافعي ، رضي الله عنه ؛ فدخل في وسط الحلقة ، وسلّم على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

قال:

فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم (٢٢١) ، في جماله وكماله متلبساً بالثياب البيض (٢٢٠) المغسولة النظيفة ، من العمامة والقميص وسائر الثياب ، على زي أهل التصوف ؛ فرد عليه الجواب ، ورحب (٢٢٨) به . وقعد الشافعي بين يديه ، وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه . وبعد ذلك ، جاء شخص آخر ، قيل هو أبو حنيفة ، رضي الله عنه ، وبيده كتاب ؛ فسلم ، وقعد بجنب الشافعي ، وقرأ ( من ) الكتاب مذهبه واعتقاده .

ثم أتى بعده كل صاحب مذهب ، إلى أن لم يبق إلا القليل . وكل من يقرأ يقعد بجنب الآخر. فلما فرغوا ؛ قال : تقدمت قليلاً ، وقلت ٢٣٣٠:

<sup>(</sup>٢٢٢) في الأصل: بقروا ؛ والتصويب من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٢٣) في الأصل: تصححوها ؛ وابن عساكر: يصححوه.

<sup>(</sup>۲۲٤) أبن عساكر : إذا.

<sup>(</sup>۲۲۵) هو ؛ ناقص عند ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٢٦) ( فرأيت. . . وسلم ) مكتوبة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢٢٧) في الأصل : ملتبساً بالشياب الأبيض ؛ والقراءة عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٢٨) في الأصل : رجب ؛ والتصحيح عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٧٩) (فلم افرغوا... وقلت) ، عندنا ، وردت عند ابن عساكر هكذا : ... فلم فرغوا ؛ إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة ، يدخل الحلقة ، وقد جاء وفي يده كراريس غير مجلدة ، وفيها ذكر عقائدهم الباطلة ، وهم أن يدخل الحلقة ، ويقرأها [كذا ، عند ابن عساكر ؛ ووردت عند العثمان ويقرأها ] على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فخرج واحد ممن كان مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأخذ الكراريس من يده ، ورماها إلى خارج الحلقة ، وطرده وأهانه . قال : فلم رأيت أن القوم قد فرغوا ، وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً ، تقدّمت =

يا رسول الله ، هذا الكتاب معتقدي ، ومعتقد أهل السنة . لو أذنت لي حتى أقرأه عليك ، صلى الله عليك وسلم (٢٣٠) . فقال صلى الله عليه وسلم : وأيش ذاك؟ قلتُ (٢٣١) : يا رسول الله ، هو « قواعد العقائد » الذي صنّفه الغزّالى . فأذن لى فى القراءة .

فقعدت ، وابتدأت (۱۲۲۰) . قال : ثم قرأت (۲۲۳) من أوله الى أن وصلت (۲۳۳) إلى نعته ، صلى الله عليه وسلم ، وهو قوله : (۲۳۰) « وإنّه بعث النبي الأمي القرشي محمد ، صلى الله عليه وسلم ،برسالته الى كافة العرب والعجم والجنّ والإنس » . (۲۲۷) قال : (۲۲۷)

فلما بلغت ألى هذا ، رأيت البشاشة والتبسّم في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ، إذا انتهيت إلى نعته وصفته (٢٢٨) ؛ فالتفت إلى ، وقال : أين الغزّالي ؟ فإذا بالغزالي كأنه (٢٢٠) كان واقفاً على الحلقة بين يديه . قال : ها أنا ذا ، (٢٠٠) يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فردّ عليه وسلم . فردّ عليه

قليلاً ، وكان في يدي كتاب مجلد ؛ فناديت ، وقلت : يا رسول الله . . . السخ ( أنظر : العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٥ م س ٣ ـ ٨).

<sup>(</sup>٢٣٠) صلى الله عليه وسلم ؛ ناقص عند ابن عساكر .

<sup>(</sup>٢٣١) (قلت) مكانها بياض في الأصل ؛ وهي في قراءة ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٣٢) في الأصل: ابتديت.

<sup>(</sup>٢٣٣) في الأصل : قرء.

<sup>(</sup>٢٣٤) في الأصل : وصل.

<sup>(</sup>٢٣٥) عبارة ( فقعدت. . . قوله ) ، عندنا ، وردت عند ابن عساكر مفصلة الرواية ، المنقولة عن الساوي ؛ حيث ينقل قسماً من كتاب « قواعد العقائد » للغزّاني ( الفصل الأول ، ص ١٠ - ١٧ ، بتحقيق سعيد زايد ، القاهرة ١٩٦٠ ؛ وقارن نص ابن عساكر ، عند العثمان ، سيرة الغزّاني ، ص ١٥ س ١٢ - ٢٠ ، ص ٥٣ ، ص ٥٣ ، ص ٥٥ س ١ - ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢٣٦) قارن نص العبارة عند ابن عساكر ؛ العثهان ، سيرة الغزّالي ، ص ٥٥ س ١٨ ـ ١٩. وأصل العبارة نجدها في كتاب « قواعد العقائد » للغزّالي ، ص ١٧ س ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>۲۳۷) قال ؛ زيادة من نص ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٣٨) (إذا . . . وصفته ) ، زيادة من ابن عساكر .

<sup>(</sup>۲۳۹) كأنه ؛ زيادة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢٤٠) في الأصل: هذا بدا؛ وابن عساكر: هأنذا.

الجواب، وناوله (٢٤١) يده العزيزة المباركة؛ والغزّالي يقبّل يده، ويضع خَدَّهُ (٢٤٢) عليها تبركاً به، وبيده العزيزة المباركة؛ ثم قعد.

#### قال :

فها رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلها (٢٤٢٠) كان بقراءتي عليه « قواعد العقائد » . ثم انتبهت من النوم ، وعلى عيني أثر الدموع (٢٤٤٠) من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات . انتهى (٢٤٠٠) .

وقال(٢٤٦) مؤلفه ، محمد بن الحسن ، عفا(٢٤٧) الله عنهما :

كتب إلى الشيخ الإمام الزاهد العلامة تقي الدين عبد الرحمن - ابن الشيخ الزاهد الامام العالم العلامة القدوة مفتي واسط في عصره ، فخر الدين الحسين بن المعمر الفاروقي (٢٤٨) ، البكري ، الواسطي ، رحمه الله ورضي عنه وأدام النفع بولده - قال أبو بكر بن العربي ، الفقيه المالكي ، تلميذ أبي حامد الغزالي : لقيت الغزالي في البرية ، وعليه مرقعة ، وبيده ركوة وعكاز ؛ فقلت له : أليس تدريس العلم ببغداد خير من ذا ؟ فنظر إلي شزراً ، و(٢٤١) قال : لما

<sup>(</sup>٢٤١) في الأصل: ناول؛ والقراءة من ابن عساكر.

<sup>(</sup>۲٤٢) ابن عساكر: خديه.

<sup>(</sup>۲٤٣) ابن عساكر: مثل ما.

<sup>(</sup>٢٤٤) ابن عساكر: الدَّمع.

<sup>(</sup>٧٤٥) إلى هنا انتهى الاقتباس من ابن عساكر ؛ أنظر : العثمان ، سيرة الغزّالي ، ص ٥٦ س ٢ - ١٠ فهناك نجد أنَّ رواية الساوي لم تنته ، فبعد ( الكرامات ) ، نقرأ : « . . . الكرامات ، فإنها كانت نعمة جسيمة من الله ، تعالى ؛ سيا في آخر الزمان ، مع كثرة الأهواء . فنسأل الله ، تعالى ، أن يُثَّبِتنَا على عقيدة أهل الحق ، ويحيينا ويميتنا عليها ، ويحشرنا معهم ، ومع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن الله أولئك رفيقاً ؛ فإنه بالفضل جدير ، وعلى ما يشاء قدير » .

<sup>(</sup>٢٤٦) من هنا الكلام للمؤلف ؛ فلاحظ.

<sup>(</sup>٢٤٧) في الأصل: عفي.

<sup>(</sup>٢٤٨) في الأصل : الغاروثي؛ وهو غلط.

<sup>(</sup>٢٤٩) الواو ، في الأصل : أو .

بزغ بدر السعادة في سماء الإرادة ، وجنّحتْ شمسُ الأصول معارفَ الأصول . [شعر]: (٢٥٠)

تركتُ هوى (۲۰۱) ليلى وسعدى بمعزل وعدت الى تصحيح أوّلِ منزلِ ونادت بي الأشواق مهلاً فهذهِ منازلُ مَنْ تهوى رُوَيْدَكَ فانزلِ

قال لي الشيخ الإمام الزاهد العالم العامل الناسك السالك ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الجلاتي النسائي (٢٥٢) ، الشافعي ، أعاد الله من بركاته غير مرّة ؛ قال :

رأيت في بعض تصانيف الشيخ الإمام مسعود الطراري (٢٥٣) ، رحمه الله : ان الإمام أبا حامد الغزالي ، قدّس الله روحه ، كان قد أوصى أن يلحده الشيخ أبو بكر النساج ، رضي الله عنه . فلما توفي الغزالي ، وضعه في اللحد شيخه الإمام أبو بكر النساج الطوسي ، رضي الله عنه ، تلميذ الشيخ (٢٥٠١) الإمام أبي القاسم الكركاني . قال : فلما ألحده ، وخرج من اللحد متغيراً ممتقع (٢٥٠١) اللون ؛ فقيل له في ذلك ؛ فلم يخبر بشيء . فأقسموا عليه بالله إلى أن (٢٥٠١) أخبرهم ؛ فقال : إني لما وضعته في اللحد ، شاهدت يداً يمنى قد خرجت من تجاه القبلة ، وسمعت هاتفاً يقول : ضع يد محمد الغزالي في يد سيد

<sup>(</sup>٢٥٠) كذا ! ولا نعرف أصله . ولعل الأصل : فأنشد شعراً . ولا أثر لهذا النص عند ابن العربي ، فيما بين أيدينا من نصوصه ؛ أنظر ، الاقتباس عن كتابه « القواصم والعواصم » ، تبعاً لبدوي ( مؤلفات الغزّالي ، ص ٤٦ - ٤٧٥ ) ؛ فلغة ابن العربي هناك عن الغزّالي غير هذه التي نقرؤها في نص الواسطى.

<sup>(</sup>٢٥١) في الأصل: هو.

<sup>(</sup>٢٥٢) كذا صححناه؛ ولا نعرفه كما ورد في الأصل: النساى (؟).

<sup>(</sup>٢٥٣) كذا في الأصل ولا نعرفه؛ ولعله: الطرازي (؟).

<sup>(</sup>٢٥٤) في الأصل: شيخ.

<sup>(</sup>٢٥٥) في الأصل: منتقع.

<sup>(</sup>٢٥٦) في الأصل: الاما.

المرسلين ، محمد المصطفى العربي ، صلى الله عليه وسلم ؛ فوضعتها ، ثم خرجت ، كما ترون.

أوكما قال :

ومن المشهور عن بعض الأئمة الكبار ؛ امّا الشيخ شهاب الدين (F.7b) السهر وردي أو غيره ـ الشكّ مني (۲۰۷۰ ـ انّه رأى النبي ، صلى عليه وسلّم ، السهر وردي أو غيره ـ الشكّ والسلام (۲۰۵۰ : في أمتك مثل هذا الحبر (۲۰۹۰)

وفي حفظي أن في بعض أئمة العرب كان سيء الظن بالغزّالي، وكان قلوة في بلده . فخرج ذات يوم إلى أصحابه الذين يشتغلون عليه ، وهو متغير اللون ؛ فسألوه عن ذلك . فقال : إنّي عزمت على اخباركم ، وإن لم تسألوا (٢٦٠) . اعلموا : إنّي قد تِبْتُ إلى الله ، عزّ وجلّ ، عن إساءة (٢٦٠) الظن بالغزّالي ، والوقوع فيه . وإنّي كنتُ على الخطأ في أمره . وقد رجعت عن ذلك ، وتبت توبة نصوحاً . وسبب ذلك ؛ إنّي رأيتُ البارحة في المنام شخصاً خلك ، وتبت توبة نصوحاً . وسبب ذلك ؛ إنّي رأيتُ البارحة في المنام شخصاً عليه وسلم . قال : فكأنّي مشيتُ معه ، فرأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، جالساً وأصحابه حوله . فتقدّم الذي جئتُ معه ، واستعدى ؛ وقال : يا رسول الله ، صلى الله عليه سيدي ، يا رسول الله ، صلى الله عليك وسلم . . . (٢٦٢) فاعترفت . قال : فأمر سيدي ، يا رسول الله ، أمدّ بين يديه ، صلى الله عليه وسلم ، وأمر بأن المدّ بين يديه ، صلى الله عليه وسلم ، وأمر بأن أمدّ بين يديه ، صلى الله عليه وسلم ، وأمر بأن أضرب الحدّ ؛ فَضرُ بْتُ الحدّ ! ثم انتبهت ، وقد تبت ، وعاهدت الله ، عز أضرب الحدّ ؛ فَضرُ بْتُ الحدّ ! ثم انتبهت ، وقد تبت ، وعاهدت الله ، عز طهره ، وحد > أثر الضرب في جسده أثراً بيناً !

<sup>(</sup>٢٥٧) الشك مني ؛ عبارة اعتراضية للمؤلف.

<sup>(</sup>٢٥٨) في الأصل: الصلوة والسلم.

<sup>(</sup>٢٥٩) في الأصل: الخبر.

<sup>(</sup>٢٦٠) في الأصل: تسئلوا.

<sup>(</sup>٢٦١) في الأصل: اسأة.

<sup>(</sup>٢٦٢) في الأصل: جاني.

<sup>(</sup>٢٦٣) كذا! النص لم يقع فيه بياض ؛ ويبدو فيه النقص؛ فلاحظ.

[أوكم قال]: (١٦٤)

قلتُ: وهذا يدلَّ على سعادة الرأي ؛ فإن هذه الرؤ يا التي رآها ، كانت سبباً لتركه الوقيعة في الإمام حجَّة الإسلام ، إذ لولم يَرَ ذلك ، لاستمرَّ إلى يوم القيامة (٢٦٠٠) ؛ فنستعدي عليه ، فلا يجد (٢٦٠٠) جواباً . والغزّالي لا يحتاج ، لا هو ولا غيره ، إلى إقامة بينة ؛ فإنَّ الحكم إنما يكون بين يدي الحكم العدل اللطيف الخبير العليم بذات الصدور ، سبحانه وتعالى .

ورأيت في بعض المجاميع ما صورته أنّ الإمام الغزّالي ، قدّس الله روحه ، قال : كنت في بدايتي متوقفاً بعض توقّف في أحوال الصالحين ومقامات العارفين ، حتى صحبت شيخي يوسف النسّاج ، بطوس . فلم يزل يصقلني بالمجاهدة ، (F.8a) حتى حظيت بالواردات ؛ فرأيت الله ، سبحانه وتعالى ، في المنام . فقال لي : يا عبدي محمد الغزّالي! لا تتوقف في كرامات أوليائي ؛ فإنّي أنا الله القادر على كل شيء ؛ عليك بصحبة أقوام جعلتهم في أرضي محل نظري ، باعوا الدارين بحبي . فقلت : بعزّتك وجلالك ؛ ألا أذقتني برد حسن الظنّ بهم ؟ فقال : فقد فعلت ذلك ؛ والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا ، فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج منها صاغراً ؛ فقد أفضت عليك نوراً من جوار قدسي ؛ فقم ْ وقُلْ ! فاستيقظت فرحاً مسروراً ؛ وجشت لل شيخي يوسف النسّاج ؛ فقصصت عليه المنام . فتبسّم ، وقال : يا أبا حامد ! هذه ألواحنا في البداية ، فمحوناها؛ فإن صحبتني ، سيكتحل بصر بصيرتك هذه ألواحنا في البداية ، فمحوناها؛ فإن صحبتني ، سيكتحل بصر بصيرتك باثمد (٢١٧) التأييد ، إنْ شاء الله ، عزّ وجلّ ، حتى ترى العرش ومَنْ حوله ؛ ثم

<sup>(</sup>٢٦٤) كذا! وهي عبارة زائدة ، كها يظهر من السياق ؛ فالكلام بعد للمؤلف.

<sup>(</sup>٢٦٥) في الأصل: القيمة ، ولا تستقيم بمعناها.

<sup>(</sup>٢٦٦) في الأصل : يحر.

<sup>(</sup>٢٦٧) إثْمِد، وأَثْمُد : حجر يكتحل به ؛ القاموس.

لا ترضى بذلك حتى تشاهد بقلبك مالا تدركه الأبصار ، فتصفّق من كدر طبيعتك وترقى (٢٦٨ على طور عقلك ، وتسمع الخطاب من الله ، تعالى ، لموسى ، صلى الله عليه وسلّم ، بإيمانك : « إنّي أنا الله رب العالمين » .

وقال الإمام فخر السدين السرازي ، قدّس الله روحه : كان الله ، عزّ وجلّ ، جَمَعَ العلوم في قبّة، وأطلع حجّة الإسلام الغزّالي عليها ، رحمه الله .

رُوي بخبر صحيح ، أنّ زين الدين أبا بكر الايابادي كوشف له أنّ القيامة (١٢١٠) قد قامت ، والأنبياء والأولياء كلهم حاضرون مع الأولين والآخرين . فجاء موسى إلى محمد ، عليهما السلام (٢٧٠)؛ وقال : يا محمد ! أنت قلت : علماء أمّتي كأنبياء بني اسرائيل ؟ فقال : نعم ! فالتفت النبي ، عليه السلام ، إلى يمينه ؛ فوقع نظره ،عليه السلام (٢٢٢)، إلى محمد الغزّالي ، رحمه الله ، فناداه . فلما جاء إليهما ، قال الرسول ، عليه السلام (٢٢٢) : هذا منهم ، يا موسى . فسأله (٢٢٢) موسى ، عليه السلام (١٢٢٠) ، سبعين مسئلة ؛ فأجابه . وصدّق موسى محمداً ، عليه السلام (٢٠٢١) ؛ فقال : ذلك فضل الله ، يؤتيه مَنْ يشاء !

وهو ، بَرَّدَ الله مضجعه ، لا نظير له في الأُمَّة ، ولا بدل له في الملّـة ؛ رضوان الله عليه ، وعلى جميع المؤمنين ، آمين . (٢٧٦)

<sup>(</sup>٢٦٨) في الأصل: ترقا.

<sup>(</sup>٢٦٩) في الأصل: القيمة.

<sup>(</sup>٢٧٠) في الأصل: السلم.

<sup>(</sup>۲۷۱) أيضاً.

<sup>(</sup>۲۷۲) أيضاً.

<sup>(</sup>٢٧٣) في الأصل: قاله.

<sup>(</sup>٢٧٤) في الأصلِّ : السلم .

<sup>(</sup>۲۷۰) أيضاً .

<sup>(</sup>٢٧٦) انتهت ترجمة الغزّالي ، المستلّة من كتاب « الطبقات العلية في مناقب الشافعية » لمحمد بن الحسن الواسطي ، المتوفي سنة ٢٧٦ هـ ، بحسب مخطوطة رقم (١٢٧)، في كلية الأداب \_ جامعة بغداد.

# جريدة المصادر والمراجع

«يقوم تنظيم هذه الجريدة على أساس تقسيمها الى المصادر القديمة (مخطوطة ومطبوعة)، والمراجع العربية الحديثة (مجلات وكتب)، وأخيراً المراجع الاوروبية»



# (أولاً): المصادر القديمة:

#### (أ) المخطوطات:

## الأمدى ، أبو الحسن :

- الكتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، مخطوط خزانة تونس العامة برقم (٢٨١٨ )ومصور المجمع العلمي العراقي رقم (٣٠٥) ) .

### ابن الجوزي ، أبو الفرج :

- الرد على المتعصب العنيد المانع من ذمّ يزيد ، مخطوط خزانة الأوقاف ببغداد برقم ( ١٧٢٣/١٨٦ ) .
  - رسالة في الصفات ، مخطوط الأوقاف برقم ( ٣٥٩٢ ) .

## الاحسائي ، أحمد :

\_ رسالة . . . ضمن مخطوط بخزانة الدكتور حسين علي محفوظ برقم ( ٧٣٥٠) .

#### الأفندي ، الميرزا عبد الله :

\_ رياض العلماء وحياض الفضلاء ، مخطوط خزانة المشكاة بطهران برقم ( ٩٩٣ ) ، ومخطوط أغا بزرك بالنجف .

## البيد بادي ، أقا محمد (؟):

ـ رسالة . . ، ضمن مخطوط ( ٧٣٥٠ ) في خزانة الدكتور محفوظ.

## العاملي ، حسين بن عبد الصمد:

- رسالة في معرفة مشايخ الشيعة ، مخطوط خزانة آل كاشف الغطاء بالنجف برقم (٧٥٩) انساب وتاريخ .

### الغزّالي ، أبو حامد :

- رسالة في المعرفة ، مخطوط دار الكتب المصرية برقم (٨٨٠) تصوف طلعت .
  - \_ رسالة في القضاء والقدر ، مخطوط دار الكتب برقم (٢٠٩) مجاميع .
  - \_ رسالة في الموعظة ، ضمن المخطوط (٧٣٥٠ ) بخزانة الدكتور محفوظ .

#### (ب) المطبوعات:

## ابن أبي أصيبعة:

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، القاهرة ١٨٨٢ .

ابن أبي جمهور الاحسائي :

- المجلى ، طهران ١٩٠٦/١٣٧٤ .

ابن أبي الحديد:

- شرح نهج البلاغة ، طهران ١٨٥٣/١٢٧٠ ع .

## ابن أبي الفضائل:

- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ، تحقيق محمد زاهـد الكوثـري ، القاهرة ١٩٥٥/ ١٩٥٥ .

## ابن الأثير، عز الدين:

- الكامل ، مصر ۱۳٤٨/ ۱۹۲۹ ۳۰ ، وط۱۹۰۳/ ۱۸۸۵ ۳ .
  - اللباب في تهذيب الانساب ، القاهرة ١٩٣٨/١٣٥٧ .

ابن بزاز ، توكلي . . . الأردبيلي :

- صفوة الصفا ، بومبي ١٩١١/١٣٢٩ .

#### ابن تيمية:

- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، القاهرة ١٩٥١ .
  - نقض المنطق ، القاهرة ١٩٥١ .

#### ابن جبير :

- الرحلة ، بيروت ، ١٩٦٤/١٣٨٤ .
  - ابن الجوزي ، أبو الفرج:
- أخبار الحمقى والمغفلين ، تحقيق على الخاقاني ، بغداد ١٩٦٦/١٣٨٦ ، وتصحيح كاظم المظفر ، النجف ١٩٦٦ .
- تلبيس ابليس ، القاهرة ١٣٤٠ هـ ، و ط المطبعة المنيرية ، القاهرة (بلا تاريخ ) .
  - صفة الصفوة ، حيدر آباد ١٣٥٥ ه. .
  - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، حيدر آباد ١٣٥٧ ـ ٩ .

### ابن الجوزي ، سبط:

- تذكرة خواص الأمة ، طهران ١٢٨٥ هـ ، والنجف ١٣٨٣/ ١٩٦٤ .

#### ابن حنبل ، أحمد :

- المسند ، القاهرة ١٣١٣/ ١٨٩٥ - ٦ ، وتحقيق : أحمد محمد شاكر ، القاهرة ١٩٤٨ - ٥٣ .

### ابن خلدون ، عبد الرحمن :

العبر وديوان المبتدأ والخبر ، القاهرة ١٨٦٧/١٧٨٤ . ٨ .

#### ابن خلكان ، أبو العباس:

ـ وفيات الأعيان انباء الزمان، طالقاهرة ١٢٧٥ هـ ، وط١٩٣٦، القاهرة ١٩٤٨.

### ابن سينا ، أبو على :

- الاشارات والتنبيهات ، طدار المعارف بمصر ١٩٥٧ ـ ٦٠ .
- تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ، ط القاهرة ١٩٠٨/١٣٧٦ .
  - مجموعة رسائل، نشرة مهرن، ليدن ١٨٩٩٢.
    - جامع البدائع، القاهرة ١٩١٧/١٣٣٥
      - النجاة ، القاهرة ١٩٣٨/١٣٥٧ .

- ابن طاووس ، رضى الدين :
- فرج المهموم ، النجف ١٣٦٨ هـ .
  - ابن عربي ، محيى الدين :
- الفتوحات المكية ، القاهرة ١٢٩٣ هـ .
  - ابن عساكر ، الحافظ:
- تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام الأشعري ، دمشق ١٣٤٧ هـ .
  - ابن العماد ، الحنبلي :
  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، القاهرة ١٣٥٠ ـ ١٩٣١ ـ ٣ . ابن الفارض ، عمر :
    - الديوان ، بيروت ١٩٦٢/١٣٨٢ .
      - ابن فهد الحلي :
    - عدة الداعي ونجاح الساعي ، تبريز ١٨٥٧/١٣٧٤ .
- ابن کثیر :
- البداية والنهاية ، القاهرة ١٩٣٢ .
  - ابن ماجة :
  - السنن ، القاهرة ١٩٥٢ .
    - ابن النديم:
- الفهرست ، القاهرة ١٩٢٨/ ١٩٢٩ .
  - أبو حنيفة :
- الفقه الأكبر ( ملحق الشرح للملا على القاري ) ، القاهرة ١٣٧٣ هـ .
  - أبو الفداء:
  - المختصر في أخبار البشر ، اسطنبول ١٢٨٦/ ١٨٦٩ .
    - أبو نعيم الأصفهاني :
    - حيلة الأولياء ، القاهرة ١٩٣٢/١٣٥١ .

#### إخوان الصفا:

- الرسائل ، القاهرة ١٩٢٨ ، والقاهرة ١٩٦٠ .

الاسفرايني ، ابن المظفر:

- التبصير في الدين ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ، القاهرة ١٩٥٥/١٣٧٤ .

الأنصاري ، عبدالله

- طبقات الصوفية ، افغانستان ١٩٦٢ .

البحراني ، يوسف:

- لؤلؤة البحرين ، طهران ١٢٦٣/ ١٨٥٧ ـ ٣ .

البخاري ، أبو عبد الله :

- الصحيح ، القاهرة ، ١٣٢٧ ه. .

البسطامي ، أبو يزيد:

- المعراج ، ( ملحق رسالة القشيري تحقيق الدكتور علي حسن عبد القادر ) ، القاهرة ١٩٦٤/١٣٨٤ .

البصرى ، عامر بن عامر:

- التائية ، (ضمن أربع رسائل اسهاعيلية تحقيق عارف تامر ) ، سوريا . 190٢ .

البيهقي ، ظهير الدين :

- تاريخ حكماء الاسلام ، تحقيق محمد كرد على ، دمشق ١٩٤٦ .

التستري ، القاضي نور الله :

مجالس المؤمنين ، ط طهران ١٣٧٥ ـ ٦/١٩٦٥ ـ ٦ .

التوحيدي ، أبوحيان :

المقابسات ، القاهرة ۱۹۲۹ .

- الجامي ، نور الدين :
- نفحات الانس ، ط . كلكتا ١٨٥٨ ، وطهران ١٩٥٧/١٣٣٦ .
  - الجويني ، إمام الحرمين :
  - الارشاد ، نشرة لوسياني باريس ١٩٣٨.
    - الجيلي ، عبد الكريم :
- الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، القاهرة ١٩٦٣/١٣٨٣ . حاجى خليفة :
  - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، اسطنبول ١٩٤١/١٣٦٠ . الحسين بن منصور :
    - ـ الديوان، ماسينيون، باريس ١٩٥٥؛ والشيبي، بغداد ١٩٧٤.
      - الطواسين ، تحقيق ماسينيون ، باريس ١٩١٣.
        - الخطيب البغدادي:
        - \_ تاريخ بغداد ، القاهرة ١٩٣١ .
          - الخوانساوي ، محمد باقر:
        - ـ روضات الجنات ، طهران ۱۳۰۷ هـ .
          - الخياط المعتزلي:
        - الانتصار ، تحقيق نيبرج ، القاهرة ١٩٢٥ .
          - الدميري :
          - حياة الحيوان ، القاهرة ١٨٧٥/١٢٩٧ .
            - الذهبي ، شمس الدين :
        - تذكرة الحفاظ ، حيدر آباد ١٣٠٤ ـ ١٣٠٥ هـ .
          - الرومي ، جلال الدين :
      - شمس تبريز ، تحقيق نيكلسون ، كمبردج ١٨٩٨ .

- الزبيدي ، المرتضى :
- اتحاف السادة المتقين ، القاهرة ١٣١١ هـ .
  - السبكي ، تاج الدين :
- طبقات الشافعية الكبرى ، القاهرة ١٣٧٤ هـ .
  - السُّراج ، أبو نصر :
  - اللمع ، ليدن ١٩١٤ ، والقاهرة ١٩٦٠ .
    - السهروردي ، المقتول :
- أصوات أجنحة جبرائيل ، نشرة كوربان وكراوس، (ضمن شخصيات قلقة في الاسلام للدكتور بدوي) ، القاهرة ١٩٦٤ .
  - السيوطي ، جلال الدين :
  - تاريخ الخلفاء ، القاهرة ١٩٦٤/١٣٨٣ .
    - الشبلي ، أبو بكر :
  - الديوان ، جمعه وحققه الدكتور كامل مصطفى الشيبي ، بغداد ١٩٦٧ .
    - الشعراني ، عبد الوهاب :
    - الطبقات ، القاهرة ١٩٢٥ ، و ط صبيح ( بلا تاريخ ) .
      - الشهرستاني ، أبو الفتح :
- الملل والنحل ، ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ ، وتحقيق محمد سيد كيلاني ، الفاهرة ٩٦١/١٣٨١ .
  - الطبرسي ، أبو على :
  - مجمع البيان ، طهران ١٣٠٤ هـ .
    - الطبري ، أبو جعفر :
    - التاريخ ، القاهرة ١٣٧٣ هـ .

- العاملي ، زين الدين :
- منية المريد في أدب المفيد والمستفيد ، بومبي ١٣٠١ هـ .
  - العراقي ، عبد الرحيم :
- المغني في حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار (على هامش الاحياء) ط. صبيح ، القاهرة ١٩٥٨ .
  - العطار ، فريد الدين :
  - تذكرة الأولياء ، نشرة نيكلسون ، وططهران ١٩٧٤ .
    - الغزَّالي ، أبو حامد :
- إحياء علوم الدين ، القاهرة ١٢٨٦ هـ و ١٣٧٧ هـ ، و مط . التجارية الكبـرى ( بلا تاريخ ) ، و ط صبيح ١٩٥٨ .
- الأدب في الدين ( على هامش تهذيب الأخلاق لمسكويه ) القاهرة ١٣٧٧ هـ . و
  - ( ضمن العقود واللآليء ) القاهرة ١٣٤٧ هـ .
  - الأربعين في أصول الدين ، القاهرة ١٣٤٤ هـ .
  - الجام العوام عن علم الكلام ، القاهرة ١٩٣٧ .
- الاملاء على اشكالات الاحياء ( = الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة ) على
   هامش الاحياء ١٩٥٨.
  - بداية الهداية ، ( مع منهاج العابدين ) القاهرة ، ١٩٥٤ / ١٩٥٤ .
    - ـ تهافت الفلاسفة ، تحقيق بويج ، بيروت ١٩٢٧ .
    - الحكمة في مخلوقات الله ، ( ضمن العقود ) القاهرة ١٩٢٧ .
    - الحكمة في مخلوفات الله ، ( صمن العفود ) الفاهرة ١٩٢٧ .
      - الدرة الفاخرة في علوم الآخرة ، القاهرة ١٩٣٨ . - رسالة الطبر (ضمن مقالات فلسفية قديمة لمشاهير
- رسالة الطير (ضمن مقالات فلسفية قديمة لمشاهير العرب ، تحقيق لويس شيخو ) (بيروت ١٩١١) .
- رسالة غير منشورة منسوبة إلى الغزّالي ، تحقيق عبد الأمير الأعسم ( مجلة الأقلام العراقية ، ج ٦ السنة ٤ ) ١٩٦٨/١٣٨٧ .
  - الرسالة الوعظية ( ضمن العقود ) ١٩٧٧ .

- ـ سر العالمين وكشف ما في الدارين ، النجف ١٩٦٥/١٣٨٥ .
  - فاتحة العلوم ، القاهرة ١٣٧٧ هـ .
- فضائح الباطنية ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ، القاهرة المستظهري ) ، ليدن ١٩١٦ .
  - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ، القاهرة ١٣٧٨ ه. .
    - القسطاس المستقيم ، القاهرة ١٩٠٠/١٣١٨ .
    - قواعد العقائد ، تحقيق سعيد زايد ، القاهرة ١٩٦٠ .
- الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين ، ( مع منهاج العابدين ) ١٩٥٤ .
  - كيمياء السعادة ، طهر ان ١٣١٩/١٣١٩ .
    - المستصفى ، بولاق ١٣٧٤ هـ .
  - مشكاة الأنوار ، ( ضمن الجواهر الغوالي ) القاهرة ١٣٥٣ هـ .
- المضنون به على أهله ( = المضنون الصغير ) ، على هامش الانسان الكامل للجيلي.
  - المضنون به على غير أهله ( = المضنون الكبير ) ، القاهرة ١٣٠٩ م. .
    - معارج القدس في مدارج النفس ، القاهرة ١٣٢٧ هـ .
  - المعارف العقلية ، تحقيق عبد الكريم العثمان ، دمشق ١٩٦٣ / ١٩٦٣ .
    - معراج السالكين ، (ضمن فرائد اللآليء ) ، القاهرة ١٩٤٤ .
      - معيار العلم ، القاهرة ، ١٣٧٩ هـ .
      - مقاصد الفلاسفة ، تحقيق سلمان دنيا ، القاهرة ١٩٦١ .
    - المقصد الأسني في شرح أسهاء الله الحسني ، القاهرة ١٣٢٧ م. .
- المنقذ من الضلال ، تحقيق جميل صليبا وكامل عياد ، دمشق ١٩٣٤/١٣٥٧ ، وتحقيق عبد الحليم محمود القاهرة ط أولى، وعلى هامش الانسان الكامل للجيلى .
  - منهاج العابدين ، نشرة محمد محمد جابر ، القاهرة ١٩٥٤/١٣٧٣ .
    - ـ ميزان العمل ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .

## الفارابي ، أبو نصر:

- أهل المدينة الفاضلة ، بيروت ١٩٥٩ .
- مباحث فلسفة الفارابي ، نشرة ديترشي ، ليدن ١٨٩٠ .

### الفيض الكاشاني:

- المحجة البيضاء في إحياء الاحياء ، طهران ١٩٦٧/١٣٨٧ .

### القاري ، الملاعلي :

- شرح الشفاء للقاضي عياض ، اسطنبول ١٢٩٩/ ١٨٨١ .

#### القشيري ، أبو القاسم :

- الرسالة ، القاهرة ١٩٢٤/ ١٨٦٦ ، و ١٩٤٨ ، وتحقيق على حسن عبدالقادر ، القاهرة ١٩٨٤/ ١٩٦٤ .

### القفطي ، جمال الدين :

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القاهرة ١٩٠٨/١٣٧٦ .

### القمى ، عباس:

- الكنى والألقاب ، النجف ١٩٥٦/١٣٧٦ .

### الكندى ، أبو يوسف :

- رسائل الكندي الفلسفية ، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة . 190

#### مالك بن أنس:

- الموطأ ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

## المجلسي ، محمد باقر :

- بحار الأنوار ، طهران ١٣٠٧/ ١٨٨٤ - ٥ .

## المحاسبي ، الحارث :

الرعاية لحقوق الله ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

المرتضى ، الشريف :

- تنزيه الأنبياء ، ايران طحجر ( بلا تاريخ ) .

المسعودي ، أبو الحسن :

- التنبيه والاشراف ، القاهرة ١٩٣٨/١٣٥٧ .

مسلم ، أبو الحسين :

- الصحيح ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .

مسكويه:

- تهذيب الأخلاق ، القاهرة ١٣٢٧ ه. .

المقري ، أحمد بن محمد :

- نفح الطيب ، القاهرة ، ١٩٤٩/١٣٦٧ .

المكي ، أبو طالب :

قوت القلوب ، القاهرة ط ١٣١٠ هـ ، وط ١٩٣٣ .

النعيمي ، عبد القادر :

- الدارس في تاريخ المدارس ، دمشق ، ١٩٤٨ .

الهجويري ، أبو الحسن :

- كشف المحجوب ، لنين غراد ١٩٧٩ .

الهمذاني ، محمد بن عبد الملك :

ـ تكملة تاريخ الطبري ، بيروت ١٩٦١ .

ياقوت الحموي:

- معجم البلدان ، ليبزيك ١٨٦٦ ، والقاهرة ١٩٠٧ .

# (ثانياً): المراجع العربية الحديثة:

### (أ) المجلات:

### مجلة الأقلام ( وزارة النقافة والارشاد \_ بغداد ):

- ج ٨، السنة الثالثة ، ١٩٦٧ ، الألوسي ، د . حسام : « دليل الكندي في حدوث العالم المستند على تناهى الاجرام » .
- ج  $\mathbf{r}$  ، السنة الرابعة ، ١٩٦٨ ، الأعسم ، عبد الأمير : « رسالة غير منشورة منسوبة إلى الغزالى » .
- ج 7 ، السنة الثالثة ، ١٩٦٧ ، الأعسم ، عبد الأمير : « الصراع بين التجربة الدينية والميتافيزيقا في الاسلام » .
  - ج ١٠، السنة الأولى ، ١٩٦٥، الخال ، ابراهيم : « الغزَّالي » .

## مجلة البلاغ (الكاظمية ـ بغداد):

- ـ جه ، السنة الأولى، ١٩٦٦، د. أحمد ناجي القيسي «بحث في منطق الطس».
- ج ٢ و٣ ، السنة الثانية ، ١٩٦٨ ، القيسي : « أصول منطق الطير » .

#### مجلة دعوة الحق (المغرب):

- ج ١٠ ، السنة الثانية ، ١٩٥٩ ، الصحراوي ، عبد القادر : « جوانب من شخصية ابن تاشفين » .

#### مجلة رسالة الاسلام (كلية أصول الدين - بغداد):

- ج ٥ و ٦ ، السنة الأولى ، ١٩٦٦ ، الأعسم ، عبد الأمير : « خطوط الفلسفة الاسلامية قبل الغزّالي » .
  - ج ٤ ، السنة الأولى ، ١٩٦٦ ، الأعسم : « سيرة الغزَّالي » .
- ج ٣ ، السنة الأولى ، ١٩٦٦ ، الفياض ، د . عبد الله : « العقل عند الغزّالي » .

### مجلة الفكر (تونس):

- ج ٨ . السنة الرابعة ، ١٩٥٩ . مزالي ، محمد : « على البهلوان المفكر » . مجلة الفكر الجديد ( قسم الفلسفة بكلية الأداب \_ جامعة بغداد ) :
  - العدد الأول ، ١٩٦٦ ، الألوسي ، د . حسام : « دليل المشاهدة » .

## مجلة كلية الأداب ( جامعة الاسكندرية ):

- العدد ۱۹۹۲/۱۹۹۳-۱۹۹۳، الشيبي ، د . كامل مصطفى : « التقية أصلها وأصولها » .

## مجلة كلية الأداب ( جامعة بغداد ):

- العدد 1977/9 ، الألوسي ، c . حسام : « مشكلة المعدوم وعلاقتها بمسألة الصفات » .
- العدد ٤/ ١٩٦١، أمين ، د . حسين : « الغزّالي مدرس المدرسة النظامية ببغداد » .
- العدد ٥/ ١٩٦٧ ، الشيبي ، د . كامل : « رأي في اشتقاق كلمة صوفي » .
  - العدد ۱۹۷۰/۱۳، الالوسي، د. حسام: «الغزّالي مشكلة وحل،

### مجلة المعرفة (وزارة التربية ، بغداد):

- ج ٣٤/ السنة الثانية ، جواد ، د . مصطفى : « عصر الإمام أبي حامد عجلة المعلم ( نقابة المعلمين ـ البصرة):
- ج ٧ ، السنة الأولى ، ١٩٦٧ ، الأعسم : « من ملامح الفلسفة اليونانية المؤثرة في مباحث الاسلاميين » .

## مجلة المعلم الجديد ( وزارة التربية ـ بغداد ):

- ج  $\mathbf{r}$  ، المجلد 14/ السنة 1900 ، أمين ،  $\mathbf{c}$  . حسين : « التعليم في المدرسة النظامية » .
- ج ٢ و ٣ ، المجلد ٢٥ / السنة ١٩٦٦ ، الشيبي ، د . كامل : « الإطار السياسي والاجتاعي للتصوف الاسلامي » .

مجلة النشاط الثقافي (النجف):

- عدد ١ و ٢ و ٣ و ٤ / السنة الأولى ، ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ . العزيزي ، روكس بن زائد : « حجة الاسلام » .

(ب) الكتب

الألوسي ، د . حسام :

ـ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ، بغداد ١٩٦٧/١٣٨٧ .

أبو بكر ، علي :

- الغزّالي المجدد، (ضمن كتاب مهرجان الغزّالي: أبي حامد الغزّالي في الذكري المئوية التاسعة لميلاده، القاهرة، ١٩٦٢/١٣٨٢.

إقبال ، محمد :

- تجديد الفكر الديني في الاسلام ، ترجمة عباس محمود ، القاهرة

أمير على ، سيد :

- مختصر تاريخ العرب ، ترجمة عفيف بعلبكي ، بيروت ١٩٦١ .

أمين ، أحمد :

- ضحى الاسلام ، ط۲ ، القاهرة ١٩٣٤/١٣٥٢ .

- فجر الاسلام ، ط٩ ، القاهرة ١٩٦٤ .

- المهدى والمهدوية ، القاهرة ١٩٥١ .

أمين ، حسين :

- الغزّالي ، بغداد ١٩٦٣ .

الاهواني ، د . أحمد فؤاد :

- التعليم في رأي القابسي ، القاهرة ١٩٤٥/١٣٦٤ .

- تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ .

بـدوي ، د . عبد الرحمن :

- الغزّالي ومصادره اليونانية (ضمن كتاب مهرجان الغزّالي) بحث رقم (٨) .

- شخصيات قلقة في الاسلام (ترجمة وتعليق)، القاهرة ١٩٦٤.

- مؤلفات الغزّالي ، القاهرة ١٩٦١ .

- من تاريخ الإلحاد في الاسلام ، القاهرة ١٩٤٥ .

بروكلمان ، كارل:

ـ تاريخ الشعوب الاسلامية ، ترجمة د . نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ، بيروت ١٩٦٠ ـ ١٩٦٢ .

البقرى ، د . عبد الدائم أبو العطاء :

- اعترافات الغزّالي ، القاهرة ١٩٤٣ .

بهنسی ، د . حافظ:

- سقراط، القاهرة ١٩٤٩.

البهي ، د . محمد :

- الجانب الألهي من التفكير الاسلامي ، ط٣ ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

التفتازاني ، د . أبو الوفا :

- دراسات في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ١٩٥٧ .

جار الله ، حسن :

- المعتزلة ، القاهرة ١٩٤٧/١٣٦٦ .

جلارزا ، الكونت دي :

- علم الأخلاق (كانت) ، القاهرة ١٩٢١ .

- الفلسفة العامة وتاريخها ( باسكال ومالبرانش ) ، القاهرة ١٩٢١ . - الفلسفة العربية ( ابن سينا ) ، القاهرة ١٩٢١ .

جمعة ، محمد لطفى :

ـ تاريخ فلاسفة الاسلام ، القاهرة ١٩٢٧/١٣٤٥ .

حتى ، د . فليب :

- تاريخ العرب ( مطول ) ، بيروت ١٩٦١ .

حسن، سعد محمد.

\_ المهدية في الاسلام، القاهرة ١٩٥٣.

الحسني ، هاشم معروف :

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، بيروت ١٩٦٤ .

ــ المبادىء العامة للفقه الجعفري ، بيروت ( بلا تاريخ ) .

الخوئي ، أبو القاسم :

- البيان في تفسير القرآن ( المدخل ) ، النجف ١٩٥٧/١٣٧٧ .

دفلد، فان:

ـ الزواج المثالي ، ترجمة د . محمد فتحي ، القاهرة ١٩٦٠ .

دنيا ، د . سلمان :

- الحقيقة في نظر الغزّالي ، القاهرة ١٩٤٧ .

دي بــور:

\_ تاريخ الفلسفة في الاسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ط ١٩٤٨ ، وط ١٩٥٤ ، وط ١٩٥٧ .

ديورانت ، ول:

\_ قصة الحضارة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٠ وما بعدها مج ١ ج٣، ترجمة د . زكي نجيب محمود، مج ٢ ج٣ - ٣ ترجمة محمد بدران . بدران .

\_ مباهج الفلسفة ، ترجمة د . أحمد فؤاد الاهواني ، القاهرة ١٩٥٦ .

الرفاعي ، أحمد فريد :

-الغزّالي ، القاهرة ١٩٣٦ .

الزركلي ، خير الدين :

- الاعلام ، القاهرة ١٩٥٦ .

سرور ، طه عبد الباقي :

- الحلّلاج ، القاهرة ١٩٦١ .

- الغزّالي ، القاهرة ١٩٤٥ .

سيديو، ل . أ . :

- تاريخ العرب العام ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٤٨/١٣٦٧ .

الشرباصي ، أحمد:

ـ الغزَّالي والتصوف الاسلامي ، القاهرةِ (؟).

الشيبي ، د . كامل مصطفى :

ـ الشبلي : ( مقدمة الديوان ) بغداد ١٩٦٧ .

ــ الصلة بين التصوف والتشيع ، بغداد ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤ .

- الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، بغداد ١٩٦٦/ ١٩٦٦.

ـ شرح ديوان الحلاّج، بيروت ١٩٧٤.

شيخ الأرض تيسير:

\_\_ الغزّالي ، بيروت ١٩٦٠ .

طوطح ، د . ايل :

- التربية عند العرب ، القدس ( بلا تاريخ ) .

الطويل ، د . توفيق :

- أسس الفلسفة ، القاهرة ١٩٦٤.

الطيباوي ، د . عبد اللطيف :

محاضرات في تاريخ العرب والاسلام ، بيروت ١٩٦٣ .

عبد الباقي ، محمد فؤاد:

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، القاهرة ١٩٥٨/١٣٧٨ .

عبد الرزاق ، مصطفى :

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ١٩٥٩ .

عبد الرزاق ، أبو بكر :

- مع الغزَّالي في منقذه، القاهرة (؟).

العثمان ، عبد الكريم:

\_ الدراسات النفسية عند المسلمين والغزّالي بوجه خاص ، القاهرة

ـ سبرة الغزّالي وأقوال المتقدمين فيه ، طأولي ، دمشق ، ١٩٦١.

عزقول ، كريم:

-العقل في الاسلام ، بيروت ١٩٤٦ .

عفيفي ، د . أبو العلا :

الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ، القاهرة ١٩٤٥ .

العلوجي ، عبد الحميد :

ــ مؤلفات ابن الجوزي ، بغداد ، ١٩٦٥/١٣٨٥ .

الفاخوري (حنا) والجر (خليل):

\_ تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت ١٩٥٨ .

فروخ ، د . عمر :

- رجوع الغزّالي إلى اليقين ، (ضمن كتاب مهرجان الغزّالي) ، بحث رقم ( ١٣ )

#### قمر ، يوحنا:

- أصول الفلسفة العربية ، بيروت ١٩٥٨ .

ـ الغزّالي ، بيروت (؟)

كارادي فو ، البارون :

- الغزّالي ، ترجمة عادل زعيتر ، القاهرة ١٩٥٨ .

الكتاني ، محمد المنتصر:

- الغزّالي والمغرب ، ( ضمن كتاب مهرجان الغزّالي : بحث رقم ( ٣٧ ) .

كراوس ، بـول:

ابن الراوندي ، ( ضمن كتاب من تاريخ الإلحاد في الاسلام ) القاهرة المراوندي ، ( ضمن كتاب من تاريخ الإلحاد في الاسلام ) القاهرة

كوربان ، هنـري :

- السهر وردي ( ضمن كتاب شخصيات قلقة في الاسلام ) القاهرة ١٩٦٤ .

ــ تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمـة نصــير مروة وحســن قبيسي ، بــيروت ١٩٦٦ .

كولد تسيهر ، أجناس :

العقيدة والشريعة في الاسلام ، ترجمة د . محمد يوسف مرسي وجماعته ، ط ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

ماريتان ، جاك :

-جدوى الفلسفة ، ترجمة رياض الريس ، بيروت ١٩٦٣ .

ماسينيون ، لــوي :

--خطط الكوفة ، ترجمة تقى بن محمد المصعبى ، صيدا ١٩٣٩ .

- المنحنى الشخصي للحّلاج ، ( ضمن شخصيات قلقة في الاسلام ) القاهرة . 1978 .

مبارك ، د . زكسى :

\_ الأخلاق عند الغزّالي ، القاهرة ١٩٢٥ (؟) .

محفوظ ، الشيخ علي :

\_الابداع في مضار الابتداع ، ط٤ ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

محمود ، د . زکی نجیب :

\_القصيدة التائية للإمام الغزّالي ، (ضمن كتاب مهرجان الغزّالي ) بحث رقم (١٠) .

محمود ، د . عبد الحليم :

- التفكير الفلسفي في الاسلام ، القاهرة ١٩٥٥ .

محمود ، د . فوقية حسين :

- الجويني إمام الحرمين ، القاهرة ١٩٦٥ .

محيي الدين ، د . عبد الرزاق :

-أدب المرتضى ، بغداد ١٩٥٧ .

مدكور ، د . ابراهيم بيومي :

\_ في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ١٩٤٧ .

المودودي ، أبو الأعلى :

\_موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه ، ترجمة محمد كاظـم سبـاق ، دمشـق

میتز ، آدم :

- الحضارة الاسلامية في القرن الرابغ الهجري ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة ١٣٥٩ ـ ١٣٤٠ - ١٩٤١ .

الندوي ، أبو الحسن :

\_رجال الفكر والدعوة في الاسلام ،ط٢،دمشق ١٩٦٥.

النشار، د . على سامى :

- مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ، القاهرة ١٩٤٧ .

نويلاني ، هيام :

-الغزّالي ، دمشق ١٩٥٨/١٣٧٨ .

نيكلسون ، ر . أ . :

- الصوفية في الاسلام ، ترجمة نور الدين شربية ، القاهرة ١٩٥١ .

- في التصوف الاسلامي ، ترجمة د . أبو العلا عفيفي ، القاهرة ١٩٤٧ .

الهاشم ، جوزيف :

-الفارابي ، بيروت **١٩٦**٠ .

وجدي ، محمد فريد :

- دائرة معارف القرن العشرين ( = القرن الرابع عشر الهجري ) ، ط۲ ، القاهرة ، ۱۳۲۳/ ۱۹۲۶ .

# (ثالثاً): المراجع الأوروبية

(i):

Encyclopaedia of Islam; 1st. ed., passim.

Encyclopaedia Britannica; art. al-Ghazali.

Encyclopaedia of Religion and Ethics; ed. 1900 etc., passim.

Shorter Encyclopaedia of Islam; passim.

(ii):

Abû Rîda, M.A.: Al-Ghazali und Seine Widerlegung der Philosophie, Madrid 1952.

Al-A' Asam, A.A., *Ibn Ar-Rîwandî's Kitab Fadihat al-Mu 'tazilah*, Editions Oueidat, Beirut-Paris, 1975-1977.

Al-Alousi, H.M., The problem of Creation in Islamic Thought, Baghdad 1968.

Amedroz, H.F.: Notes on Some Sufi Lives; in: J.R.A.S., 1912.

Arberry, A.J., Revelation and Reason in Islam, London 1957.

Bouyges, M., Essai de chronologie des œuvres d'al-Ghazati, ed. M. Allard, Beyrouth 1959.

Brockelmann, C.: Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar 1890; Leiden 1943; Supplementbände, Leiden 1937.

Faris, N.A., The Ihya' 'Ūlūm al-Dîn of al-Ghazali; in: Pro. Amer. Philos. Society, 81, 1939.

Gholdziher, I., Strietschrift des Ghazali gegen die Batinijja Sekte; in: Kitabu'l-Mustansri, leiden 1916.

Gosche, Uber Ghazzalis Leben und Worke, Berlin 1898.

Jabre, F., La Biographie et l'œuvre de Ghazali; in: MIDEO, vol. i, 1954.

Jabre, La Notion de la Marifa chez Ghazali, Beyrouth 1958.

Keyrerling, Count H.: Travel Dairy of Philosopher, New York 1925.

Khan, M. Yamin, God, Soul and Universe in Science and Islam, Lahoure 1947.

Krtzeck, James, Anthology of Islamic Literature, London 1964.

Landauer, S., Die Psychologie des Ibn Sina; in: ZDMG, vol. XXiX.

Macdonald, D.B., The life of al-Ghazzali...etc; in: JAOS, vol. XX 1899.

Macdonald, The Religious Life and Attitude in Islam, Chicago 1909.

Massignon, L., La passion d'al-Hosayn ibn Mansour al-Hallai, Paris 1922.

Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1954.

Massignon, Quatre textes inédits relatif a la biographie d'al-Hosayn ibn Mansour al-Hallaj, Paris 1914.

Massignon, Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays d'Islam, Paris 1929.

Menasce, P.J. de: Arabisch Philosophie, (Bibl. Einfür. in das Stud. der Philo.), Berlin 1948.

Nader, A.N., Le systeme philosophique des Mu'tazila, Beyrouth 1958.

Nicholson, R.A., A Literary History of the Arabs, Cambridge 1930.

Nicholson, The Idea of Personality in Sufism, London 1923.

Pearson, J.D.: Index Islamicus, Cambridge 1958; Suplements I-IV (1962-1977).

Obermann, J., Der Philosophishe und religiös Subjektivismus Ghazali, Vienna 1921.

Renan, E., Histoire generale et systeme des langues Sémitique, Paris 1955.

Rescher, Nicholas: The Development of Arabic Logic, London 1964.

Selman, D.: Algazel et les Latins; in: Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Meyon Âge, 1935-1936.

Smith, M., Al-Ghazali on the Practice of the Presence of God; in: Muslim World, 23, 1933.

Smith, Al-Ghazali the Mystic, London 1944.

Tritton, A.S., Muslim Theology, London 1947.

Umaruddîn, M.: Al-Ghazali's Conception of Love With Special Reference to the Love of God; in: The Memorial Book of Al-Ghazzali, Cairo 1962.

Upper, C.R., Al-Gazali's Thought Concerning the Nature of Man and Union with God; in: Muslim World, 42, 1952.

Veux, Carra de, Ghazali, Paris 1902.

Watt, W.M., Political Attitudes of the Mu'tazila; in: JRAS, 1963.

Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London 1953.

Watt, Islamic Philosophy and Theology, Edinburgh 1962.

Watt, Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali, Edinburgh 1963.

Wensinck, A.J., Muslim Creed, Cambridge 1932.

Wensinck, La pensée de Ghazali, Paris 1940.

Zwemer, S., A Muslim Seeker after God, New York 1920.

Zwemer, Jesus Christ in the Ihya' of al-Ghazali; Muslim World, 7, 1917.



## الفهارس العامة

« تحتوي هذه الفهارس على فهرس للأعلام ؛ وقد أشير إلى الذين وردت أسهاؤهم بحروف أوروبية مع الإشارات العربية ؛ وفهرس آخر للمحتويات . وكلاهما من عمل ابني مُهنَّد ؛ فشكراً له » .

| *) |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

## ١ - فهرس الأعلام

(†)

```
آدم : ۱۳۲ .
                                                 آدم متز : أنظر ( متز ) .
                                             آربری A.J. Arberry: ۷۷
                                                 آغا بزرك : ٥٧ ، ٧٧ .
                                                آل كاشف الغطاء: ٧٥.
                                                  ابن أبي الحديد: ٧٧ .
                               ابن الأثير: ٤٣ ، ٤٤ ، ٧٧ ، ١٤٠ ، ١٤٢ .
                        ابن تاشفین ، یوسف : ۲۳ ، ۵۵ ، ۷۷ ، ۹۰ ، ۱۷۸ .
                                            ابن تيمية : ٩٥ ، ٩٩ ، ٩٥ .
                                                     ابن جامع : ١٤٨ .
                                                 ابن جبير : ٤٢ ، ١٤٥ .
ابن الجوزي ، أبو الفرج : ١٥ ، ١٦ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ،
   12 , 10 , 97 , 97 , 97 , 97 , 79 , 70 , 77 , 70 , 77 , 27
                                                       ابن حزم: ٩١.
ابن خلکان : ۱۵ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ،
                     . 184 . 1.5 . 95 . 91 . 47 . 57 . 55 . 57
                                                      ابن رجب: ۸۸ .
                                                       ابن رشد: ۲۲ .
                                   ابن الريوندي : ١٣ ، ١٤ ، ٧٤ ، ١٥١ .
```

ابن سریج : ۱۸۲ ، ۱۸۸ ، ۱۸۲ .

ابن سينا : ٥٣ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٩ ، ٦٩ .

ابن السمعاني: ٤٧.

ابن الصلاح: ٢٨.

ابن طاووس ، رضى الدين : ٧٣ . لبَنَ العربي : ١٤، ٤٣، ٢٩، ٢٩، ١٣٤، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٨، ١٩٠، ١٩١. ابن عساكر ، الحافظ: ١٤ ، ١٥ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٧ ، . ۱۸ . ۱۷۷ . ۱۷٦ . ۱۷٥ . ۱۷٤ . ۱۷٣ . ۱۷٢ . ۱۷٠ . ۱٦٩ . ١٦٨ . 14. . 144 . 144 . 147 . 147 ابن العياد: ٤٢ ، ٤٣ ، ٧٧ . أبو عمرو ( الحافظ): ١٨٠ . ابن قاضي شهبة : ١٦ . ابن كثير الدمشقى: ١٦، ٨٢. ابن ماجة : ١٠١ . ابن المقفع: ١٤٣. ابن الملقن : ١٦ ، ١٥٨ ، ١٧٦ ، ١٧٧ . ابن النديم: ١٢٨ ، ١٤٥ . أبو بكر عبد الرزاق: ٢٣ . أبو بكر على : ٩٤ . أبو ثور: ١٤٨. أبو الجدعاء : ١٠١ . أبو حنيفة: ١٨٨. أبو الخبر ، المولى : ٧٦ . أبو داوود : ۱۷۹ . أبو ريدة ، محمد عبد الهادي : ١٩ ، ٢٨ ، ٣٨ . أبو سعيد الخدرى: ١٠١. أبو سهل الحفصي : ١٧٩ . أبو طالب المكي : ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٤ . أبو العباس المريسي : ١٣٩ . أبو عبد الله بن خفيف الصوفي : ١٤٦ . أبو الفتح الحاكمي : ١٧٩ . أبو الفتح العزّى : ١٨٦ . أبو الفداء: ٢٤، ٤٤. أبو القاسم الجنيد : ١٠٤ . أبو القاسم الخوئي: ١٠١. أبو القاسم العارف: ١٠٠ . أبو المعالى عبد الملك : أنظر ( الجويني ) . أبو نعيم الأصفهاني : ١٤٣ ، ١٤٥ .

أبو هريرة : ١٠١ .

```
أبو يزيد البسطامي : أنظر ( البسطامي ) .
                                                 أبير: Upper : ١٠٣ .
                                            أبيرمان J.Obermann أبيرمان
                       أحمد أمحين : ٣١ ، ٦٨ ، ٧٦ ، ١٠٤ ، ١٤٠ . ١٤٧ .
                                             أحمد بن بشر بن حامد : ٧٧ .
                                                  أحمد بن حنبل : ١٠٤ .
                                               أحمد بن خضروية : ١٤٩ .
                                             أحمد بن عامر بن بشر : ٧٧ .
                          أحمد الراذكاني : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٧ .
                                                     أحمد عاصي : ١٠ .
                            أحمد الغزالي : ٣١ ، ٢٢ ، ١٠٤ ، ١٣٥ ، ١٧٦ .
                                        إخوان الصفا: ٦٨ ، ٧٣ ، ١٤٣ .
                                               أرسطو: ۳۵، ۲۰، ۲۸.
                                                    أسعد المهيني: ٣٣.
                                       الأسفراييني ، أبو حامد : ٣٨ ، ٧٧ .
                                                إسهاعيل البغدادي: ٨٨.
                                الاسهاعيلي ، أبو النصر: ٣٢ ، ٣٣ ، ١٧٧ .
                                        الاسهاعيلي ، الشيخ : ٣٣ ، ١٣٦ .
                               الاسماعيلي ، الشيخ اسماعيل بن سعدة : ٣٣ .
الأشعري ، أبو الحَسن : ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۳۳ ، ۸۸ ، ۹۶ ، ۱٦٠ .
                 الأعسم ، عبد الأمير Al-A'asam ، ١٣ ، ١٥٣ ، ١٦١ .
                                                       الأعمش: ١٤٠.
                                                   أفلاطون: ٣٥، ٨٨.
                                       الأفندي ، مرزا عبد الله : ٧٧ ، ٧٧ .
                                                     الب أرسلان: ٣٦.
                                               البرت يوسف كنعان: ٧٧.
                                         أميدروز H.F. Amedroz: ١٤٦.
                                         أمير على : ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩.
                                                  أنس بن مالك : ١٠١ .
                                          الأنصاري الهروي : ۹۷ ، ۱٤۷ .
                         الأهواني ، أحمد فؤاد : ٣٥ ، ٥٢ ، ٥٦ ، ٥٧ . ٦٠ .
                                              الأيابادي ، أبو بكر : ١٩٤ .
                                               إيفانوف W. Ivanow:
```

الباقلاني: ۲۹، ۷۰.

. ٩١ : A.G. Palencia بالنثيا

البخارى: ١٥٥، ١٧٩، ١٧٩.

بديعة عبد الرحمن : ١٥٥ .

برایس F.W. Price برایس

بروکلهان C. Brockelmann: ۱۰، ۹۰، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۵۲،

النزاز: ۷۷.

البسطامي ، أبو يزيد : ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۳۰ ، ۱۶۰ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ،

بطرس الناسك: ٤٥.

البقرى ، عبد الدائم أبو العطا : ٢٠ ، ٢١ ، ١٣٣ .

البهى ، محمد : ٢٩ ، ٣٠ ، ٧٠ ، ١١٠ .

بوذا: ۱۲٤.

بولس ، القديس : ١٧٤ .

بویج ، الأب M. Bouyges ، الأب

البيدبادي ، أقا محمد : ١٠٩ .

. ۱۸ :J.D. Pearson بىرسون

(<del>ت</del>)

تريتون A.S. Tritton: تريتون

تقى بن محمد المصعبي: ٩٨.

تقى الدين عبد الرحمن: ١٩٠.

التوحيدي : ١٣ .

(ج)

جابر ( الصحابي ) : ١٠١ .

جار الله ، زهدي : ٦٨ .

```
الجامي ، نور الدين : ١٦ ، ١٤١ ، ١٤٨ .
                                                الجر ، خليل : ٦٣ ، ٨١ .
                                         جعفر الصادق: أنظر (الصادق).
                                                جمعة ، محمد لطفي : ٨٠ .
                                      جميل صليبا: ٣١، ٢٥، ٥١، ٥٠.
                                    الجنيد البغدادي : ١٠٠ ، ١٣٨ ، ١٤٨ .
                                                 الجنيد الشيرازي : ١٠٠ .
 الجويني ، أمام الحرمين : ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٧٠ ، ٩٤ ، ١٣٦ ، ١٧٧ .
                                 (2)
                                     حاجي خليفة: ٢٩ ، ٣٠ ، ٨٨ ، ٩٩ .
                                         حامد ( ابن الغزالي ) : ۲۷ ، ۲۸ .
حتی ، فلیب Ph. Hitti ؛ ۵۰ ، ۷۰ ، ۷۰ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ،
                                            . 147 . 1 . 2 . 1 . 4 . 1 . 7
حسام الألوسي : ٢٣ ، ٣٧ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٧٩ ،
                                                          . 40 . 14
                                                   الحسن البصري: ٧٦.
                                              حسن ، سعد محمد : ١٤٢ .
حسين أمين : ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢١ ، ٣٨ ، ٣٨ ، ٦٩ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ١٥٨ ،
                                                                . 109
                                        حسين بن عبد الصمد العاملي: ٧٥ .
                                                   الحسين بن علي : ٨٧ .
                                                حسين على محفّوظ: ١٠٩ .
                                                    حسين مؤنس: ٩١.
                                 الحسيني ، هاشم معروف : ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۸ .
الحلاج: ۹۸، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸،
                         . 189 . 187 . 180 . 187 . 187 . 181 . 18.
                                                          حواء: ١٣٠.
```

(خ)

الحال ، إبراهيم : ۲۸ ، ۳۱ ، ۹۸ . الخزّار : ۱٤۸ . الخضر : ۱٤۷ ، ۱٤۸ . الخوارزمي ، أبو عبد الله : ۱۷۹ ، ۱۸۰ . الخوارزمي ، عبد الجبار : ۱۷۹ .

الخوارزمي ، عبد الحميد : ١٧٩ .

الخوانساري ، محمد باقر : ۷۷ ، ۸۸ .

(د)

الدميري: ۸۲.

دنیا سلّمان : ۲۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۹۲ ، ۹۶ .

دی بور De Boer ، ۱۱۹ ، ۱۸ ، ۸۵ ، ۸۸ ، ۲۸ :De Boer دی بور

دیتریشی F. Deterici: ۱۱۸ .

ديورانت W. Durant ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۲

(ذ)

ذنجوية: ٧٩.

الذهبي ، شمس الدين : ١٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٩٨ ، ٩٨ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ .

ذو النون المصرى : ١٤٢ .

(c)

رابوبرت Rapopirt . ۳۱ .

الرازي ، فخر الدين : ٥٣ ، ١٩٤ .

الرسول ﴿ أنظر محمد ﴿ أَنظر محمد ﴿

الرفاعي ، أحمد فريد : ۲۰ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۲۰ ، ۱۳ ، ۲۸ ، ۱۰۳ ، ۱۳۸ .

روث Martin Roth ،

الروحي ، جلال الدين : ١٤٩ .

ريتر J. Ritter ريتر

ریشر Nicholas Rescher ریشر

(i)

الزبيدي ، المسرتضى : ١٧ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٠ ، ١٦٠ ،

الزركلي ، خير الدين : ٨٩ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٥٦ ، ١٨٠ .

```
زكى نجيب محفوظ: ١١١ .
                               (س)
                                               سالتر Eliot Salter: ۷۹
                                                سبط ابن الجوزى: ١٥.
السبكي ، تاج الدين : ١٥ ، ١٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٧ ، ٣٣ ، ٣٣ ،
. 19 . 18 . 19 . 17 . 19 . 18 . 18 . 17 . 17 . 77
" 171 . 17. . 109 . 104 . 177 . 178 . 1.2 . 42 . AV . 0T
                           . 174 . 177 . 177 . 177
                                           السراج: ٧٣ ، ١١٩ ، ١٤٨ .
                                      سرور ، طه عبد الباقي : ۲۱ ، ۱۲۸ .
                                                    سعيد زايد: ١٨٩.
                                                       سقراط: ١١٩.
                                               . ۱۸ : D.Selman سلمان
                                               سمت M.Smith سمت
                    السهروردي : ۱۰۶ ، ۱۳۹ ، ۱۶۳ ، ۱۶۶ ، ۱۶۵ ، ۱۹۲ .
                                     سهل التسترى : ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ .
                                             سيديو: ٩٣ ، ١٠١ ، ١٠٢ .
                                                       السيوطي : ٩٠ .
                                (ش)
                                                 الشافعي ، الإمام : ٢٩ .
                                                  شبر ، عبد الله : ١١٦ .
          الشبلي ، أبو بكر : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٤٩ .
                                                 الشرباصي ، أحمد : ٢٣ .
                                                  الشريف الرضى : ٧٧ .
                                             الشريف المرتضى : ٧٥ ، ٧٧ .
                                      الشعراني ، عبد الوهاب : ٩٩ ، ١٤٨ .
                                                      الشهرستاني : ۳۸ .
                                                    الشهروردي : ۱۸۰ .
                                           الشهرزوري ( القاضي ) : ۱۸۰ .
 الشيبي ، كامل مصطفى : ۳۱ ، ۳۸ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۲۰۱ ، ۱۰۱ ،
 ٢٠١ ، ٣٠١ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣١ ، ١٣١ ،
 . 184 . 180 . 187 . 18. . 189 . 187 . 180 . 188 . 188
                                                      . 1 & A
```

شيعخ الأرض : ٢١ . الشيرازي ، صدر الدين : ١٤٣ . (*oo*) الصادق ، الإمام : ١٠١ ، ١٠٩ . صبيح ، الناشر: ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٩ . الصحراوي ، عبد القادر: ٤٤ . الصفدى: ١٧. (d) طاشكبرئ زاده: ۱۷. الطبري ، أبو جعفر : ۷۷ ، ۱۳۹ ، ۱٤٠ ، ۱٤١ . الطبري ، أبو الطيب : ١٧٦ . الطرازي ( مسعود ) : ١٩١ . طغرل بُك السليموقي : ٣٦ . الطوسي ، نصير الدين : ١٠٩ ، ١٠٩ . طوطح ، خليل : ٧٧ ، ٧٤ . الطويل: ٥٨ ، ٦٢ ، ١١٢ ، ١١٣ . الطيباوي ، عبد اللطيف : ٥٢ . (8) عادل زعيتر: ۲۲ ، ۳۱ ، ۹۳ . عارف تامر: ۱۱۱ . عامر بن عامر البصري : ١١١ . العاملي ، زين الدين : ١٠٩ . عبد الرزاق محي الدين : ٧٥ ، ٧٧ . عبد الغافر الفارسي : ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٤ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٦ ، ١٦٧ . عبد القادر الجبيلي ( الكيلاني ) : ١٤٠ . عبد الكريم الجبيلي : ٧٧ .

عبد الله الفياض : ٧٥ .

عبد المغيث الحنبلي ، الشيخ : ۸۲ . عبد الهادي أبو ريدة : أنظر ( أبو ريدة ) .

```
العبشمي: ١٧.
العثمان ، عبد الكريم : ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ،
70, 70, 00, 70, 17, 17, 17, 17, 18, 18,
. 101 . 107 . 187 . 187 . 187 . 110 . 1.7 . 1.7 . 107
١٥٠ ، ١٠١ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٥٩
                         . 19 . 189 . 188 . 187 . 187
                                                   العجلي : ١٤٢ .
                                     العراقي ، الشيخ عبد الرحيم : ٩٢ .
                                                    عرجون : ۲۱ .
                                            العزّاوي ، حسين : ١٥٥ .
                            العزیزی ، روکس بن زائد : ۲۷ ، ۳۱ ، ۲۰۹ .
                              العطار ، فريد الدين : ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٣ .
                                              عفيف البعلبكي : ٣٦ .
                                            عفيفي ، أبو العلا : ١٣٩ .
                                العلوجي ، عبد الحميد : ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۹ .
                                      على بن أبي طالب : ١٠٩ ، ١١٩ .
                                                  على بهلوان : ٢٣ .
                                             على حافظ بهنسي : ١١٩ .
                               على حسن عبد القادر: ٧٧ ، ١٠٠ ، ١٤٩ .
                                                 على الخاقاني : ٧٦ .
                                           على محفوظ ، الشيخ : ١٤٤ .
                                    عمر الدين M.Umeruddin . ١٣١
                                         عمر فروخ: ۷۹، ۸۰، ۸۲.
                                              عياض ، القاضي : ٦٩ .
                                                  العيدروسي : ١٧ .
                                              عيسى : أنظر (المسيح).
                                                العيني : ١٦ ، ١٧٩ .
                               (ف)
```

فاتن عبد الصاحب : ١٥٥ . الفاخوري ، كمال : ٦٣ ، ٨١ ، ١٤٩ . الفارابي ، أبو نصر : ٦٠ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ١١٦ . فارس ، Faris : أنظر ( نبيه أمين فارس ) .

```
الفارمدي ، أبو على الفضل : ٣٤ ، ٣٤ ، ٨٩ ، ١٠٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ،
                     . 10. . 180 . 188 . 184 . 184 . 18.
                                            الفاروقي ، فخر الدين : ١٩٠ .
                             فاطمة بنت محمد « صلى الله عليها وسلم ) : ١٠٠ .
                                                        فان دفلد: ۱۳۲.
                              فخر الملك ، الوزير : ٤٦ ، ٤٧ ، ١٧١ ، ١٧٩ .
                   فريد جبر F.Jabre ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۴۰ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹
                                    فنسنك A.J. Wensink؛ ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥
                                                 فوقية حسين محمود : ٩٤ .
                                                  الفيض الكاشاني: ٨٧ .
                                 (ق)
                                                          القابسي: ٥٢.
                                                 القارىء ، الملاعلى : ٦٩ .
                                                          القاضي : ٧٨ .
القشیری : ۷۳ ، ۷۷ ، ۱۰۰ ، ۱۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸
                                                      . 127
                                    القمى ، الشيخ عباس : ٧٦ ، ٨٨ ، ٨٨ .
                                            قيس ، المجنون : ١٣٩ ، ١٣١ .
                                              القيسي ، أحمد ناجي : ١٤٣ .
                                  (4)
                          کارادی فو Carra de Vaux : ۲۲ ، ۳۱ ، ۱۳۴ ، ۱۳۴ .
                                                       كاظم مظفر: ٧٧.
                                         كامل عياد: ٣١، ٢٥، ٥١ ، ٥٠ .
                                              الكتاني ، الشيخ : ٩١ ، ٩١ .
               کر اوس ، باول Paul Kraus: ۱۰۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۵۱ .
                                                    الكردى: ٥٧ ، ١١١ .
                                             الكركاني ، أبو القاسم : ١٩١ .
                                                          الكعبي: ٥٩ .
                                                     الكندى: ٥٩ ، ٧٢ .
                      کوربان H.Corbin ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۶۲ ، ۱۹۳ ، ۱۶۳
کولدتسیهر I. Goldziher ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۵۲ ، ۹۳ ، ۲۰
```

```
. 127 . 127 . 177 . 177 . 178 . 119
                               كررلنك ، الكونت H.Keyrerling كررلنك
                             (ل)
                                        لاندوير S.H. Landauer: ٣٥.
                            لويس شيخو ، الأب L.Checho . ١٤٣ ، ١٤٣ .
                                   ليلي العامرية: ١٣٩ ، ١٣٣ ، ١٣٣ .
                              (4)
                                      ماریتان ، جاك J.Maritin .
                                                  المازرى : ١٧٦ .
ماسنیون L. Massignon ، ۱۳۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۱۱ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ،
        . 189 . 180 . 180 . 188 . 187 . 181 . 180 . 184
                                         ماكدونالد Macdonald: • ٤ .
                                              مالك بن أنس: ١٠١.
                                    ماير كروس W. Mayer-Cross: ۷۹: ۷۹
                        مبارك ، زكى : ۲۰ ، ۲۱ ، ۶۵ ، ۷۷ ، ۲۸ ، ۸۸ .
                     متز ، آدم A.MEZ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۴۹ ، ۱۶۹ .
                                    المحاسبي ، الحارث : ١٣٨ ، ١٤٨ .
محمد (رسول الله) ﴿ ﴿ ٢٠ ، ٢٠ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٩ ، ١٣٩ ،
       . 198 . 197 . 189 . 188 . 188 . 187 . 179 . 170
                                         محمد بن تومرت : ۹۲،۹۱ .
                                               محمد بن شيب : ٥٩ .
                                 محمد جابر ، الشيخ : ٧٦ ، ٩٢ ، ١٠٢ .
                                           محمد زاهد الكوثري: ٣٨.
                                                محمد فتحى : ١٣٢ .
                                             محمد كاظم سباق: ٩٣.
                                     محمد محيى الدين عبد الحميد: ٩٠.
```

مدكور ، إبراهيم بيومي : ٥٣ .

المرورودني : ۷۷ . المروروذي : ۷۸ . المرو الروذي : ۷۸ .

مزالي ، محمد : ۳۸ ، ۶۰ . المستظهر بالله ، الخليفة العباسي : ٣٩ ، ٤٥ . المسعودي ، أبو الحسن : ١٤١ . مسکویه: ۷۳، ۱۱۸. مسلم ، أبو الحسن : ١٠١ ، ١٧٥ . المسيح ( عيسي السلام ) : ٧١ ، ١٤٥ ، ١٩٢ . مصطَّفي جواد: ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۱۳۹ . معروف الكرخى : ١٢٨ . المغيرة بن سعيد البجلي : ١٤٠ . المفيد ، الشيخ : ٧٧ . المقتدر ( الخليقة العباسي ) : ١٤٠ . المقتدى بأمر الله ( الخليفة العباسي ) : ۳۷ ، ۳۹ . ۹۰ . المقدسي : ١٤٧ . المقرىء ، أحمد بن محمد : ٤٣ . المناوى : ١٧ . منصور فهمی : ۲۰ ، ۲۱ . المودودي ، أبو الأعلى : ٩٣ ، ٩٤ . موسى (عليه السلام): ١٩٤. نادر ، البير نصري A.N. Nader: ٧٧ نبيه أمين فارس N.A. Faris . ١٩٠١ نجيب نحول: ٢٢. الندوي ، أبو الحسن : ٢٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٤٠ ، ٩٤ . النسائي ، أبو عبد الله : ١٩١ . النظام: ٥٩. نظام الملك : ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۹ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ . النعيمي ، عبد القادر بن محمد : ٨٥ . نور الدين شريبة: ٧٣. النووي ، محيى الدين : ١٥ . نيبرك ( = نيبر ج ) H.S. Nyberg: ٦٧ : ١٦٧ نیکلسون R.A. Nicholson نیکلسون کا ۲۶، ۱۶۰، ۹۸، ۹۰، ۸۲، ۷۱ : R.A. Nicholson

(**-**A)

الهجويري ، أبو الحسن : ١٤١ ، ١٤٧ .

. 189

هرمس : ۹۳ .

الهمذاني ، محمد بن عبد الملك : ٧٨ ، ١٠٤ ، ١٣٩ ، ١٤١ .

هيام نويلاتي : ٢١ .

(و)

الواسـطي ، محمد بن الحسن : ۱۰ ، ۱۹ ، ۱۵۳ ، ۱۵۵ ، ۱۵۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ . ۱۹۱ ، ۱۹۱ .

وجدي ، محمد فريد : ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، ۲۷ .

(ي)

اليافعي : ١٥٨ ، ١٥٨ .

ياقوتُ الحموي : ١٥، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٢٩، ٤٤، ٥٤، وي . ٢٤، ٢٤، ٤٩.

یزید بن معاویة : ۸۲ .

يزيد الفقير : ١٠١ .

يوحنا قمير : ٢٣ .

يوسف النسّاج ، أبو بكر : ١٩١ ، ١٩٢ .

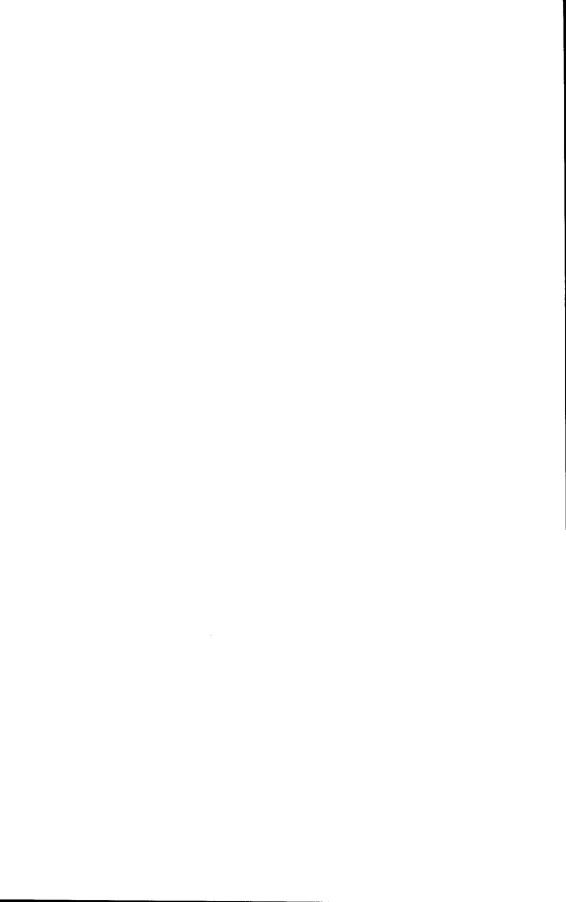

## ٢ ـ فهرس المحتويات

|                                                      | صفحة    |
|------------------------------------------------------|---------|
| لإهداء                                               | ٥       |
| ڝۘۮۑڔ                                                | 1 9     |
| لفصل الأول : تمهيد عام إلى دراسة الغزالي             | 18 - 11 |
| (١) توطئة                                            | ١٣      |
| (٢) الغزالي في المصادر القديمة                       | ١٤      |
| man a distribution of the same                       | ١٧      |
| (٤) الغزّالي في الدراسات العربية الحديثة             | 19      |
| NI'm Lan                                             | YY      |
| لفصل الأول : سيرة الغزّالي من الناحية التاريخية      | EV _ Y0 |
| (١) الغزّالي                                         |         |
| (۲) ولادته وأسرته                                    |         |
| (٣) دراسة الغزّالي                                   |         |
| (٤) الغزِّالي ونظَّامُ الملك                         |         |
| (ُهُ) الغزَّالِّي في بغداد                           | ٣٦      |
| (٦) رحلة الغزّالي                                    |         |
| (٧) وفاة الغزّالي                                    | ٤٦      |
| ل <b>فصل الثالث</b> : المناحي العامة لتفكير الغزّالي | 74- 89  |
| (۱) تمهید                                            | ٥١      |
| (٢) الغزّالي وموقفه الجدلي من معاصريه                | ۰۷      |
| ma a sate of the same of the same                    | ٥٩      |
| (٤) موسوعية الغزّالي                                 | ٠٠٠ ٣٣  |
| فصل الرابع : قلق الغزّالي ومرضه وشكّه                | ۸۲ _ ٦٥ |
| (۱) تمهید                                            | ٦٧      |
| (٢) مصادر القلق عن الغزّالي                          | ٧٠      |
| (٣) المرض والشك                                      | ٧٦      |

| 1.0-74    | الفصل الخامس: الغزالي في « الأحياء » ونقده للصوفية   |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ٨٥        | (۱) تمهید                                            |
| ۸٦        | (٢) إحياء علوم الدين                                 |
| 94        | (٣) نقد الغزّاليٰ للصوفية                            |
| 178 - 1·V | الفصل السادس : الإطار الداخلي لبناء الغزّالي الصوفي  |
| 1.4       | (۱) تمهید                                            |
| 117       | (٢) المؤمن : تحديده ، تطهير قلبه                     |
| ۱۱۷       | (٣) التجربة الصوفية ( = نظرية القرب إلى الله         |
| 101-170   | الفصل السابع : تخطيط تفصيلي لجذور تصوف الغزَّالي     |
|           | (١) تمهيد في الفرق بين الزهد والتصوف                 |
|           | (٢) الخطوط الأولى لتصوف الغزّالي                     |
| 187       | (٣) أصول تصوف الغزّالي من الناحية التحليلية          |
| 149       | (٤) مكانة الفارمدي في تصوف الغزّالي                  |
| 187       | (٥) موقف الغزّالي من الصلة بين الشريعة والتصوف       |
| 189       | (٦) خاتمة                                            |
| 198-104   | الملحق : ترجمة الغزّالي في «الطبقات العليّة» للواسطي |
| 100       | (۱) مقدمة                                            |
| 177       | (٢) صورة المخطوط                                     |
| ۱٦٧       | (٣) النص                                             |
|           | جريدة المصادر والمراجع                               |
|           | ( أولاً ) المصادر القديمة :                          |
|           | ( ثانياً ) المراجع العربية الحديثة :                 |
| Y1A       | ( ثالثاً ) المراجع الأوروبية :                       |
| 140-111   | الفهارس العامة                                       |
| 777       | (١) فهرس الأعلام                                     |
|           | -1 - 11 :                                            |

- \* All rights reserved: *Dr. A.A. AL-A'ASAM*, Department of Philosophy, University of Baghdad, IRAQ.
- \* First edition: Éditions OUEIDAT, Beirut 1974; Reprinted, 1977.
- ★ This revised edition, 1981: AL-ANDALOSS Publishers; P.O. Box 4553, Beirut Libanon.

## AL - GHAZZÂLÎ THE PHILOSOPHER

Re - evaluation of the curve of his spiritual development

by
ABDUL - AMIR AL - A'ASAM
Ph. D. Cantab.
Professor of Philosophy, University of Baghdad.

(Revised Edition)

AL-ANDALOSS PUBLISHER'S
BEIRUT-LEBANON